



اسم الكتاب: نزهم النظر في خطب المنبر- الجزء الثاني تأليف فضيلم الشيخ: أبي الفداء أحمد بن حسن بن قايد النهاري الريمي رقم الإيداع: ٢٠١٨/٩٨٧٩.

محفوظٽ جميع جفوق منع جفوق نوع الطباعة: لون واحد. عدد الصفحات: 388. القياس: ٢٤X١٧.

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ/يسري حسن

### 4.19



دار الإيمان المتحدة أمام مستشفى الصوفى - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة زمار جوال : ٧٧٥٣٠٩٩٣٥

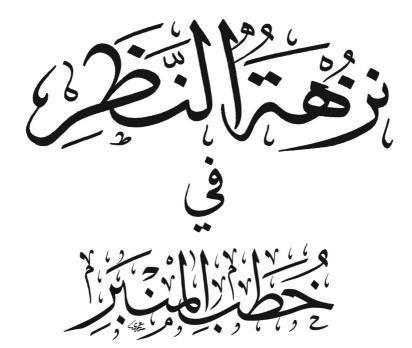

الجزء الثاني

تأليفُ نَضِيلَة الشَّيْخِ أَحْمَر بَن كَيْسِنُ بَن قَايِر ((إليمي عَفَا اللَّهُ عَنْهُ





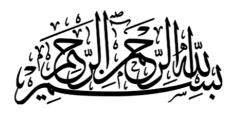

# مُقَـدِّمَـةُ الطَّبَعَةُ الأُولَى

الحمد لله العلي الكبير العليم الخبير والصلاة والسلام على نبينا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أحسن الأقوال قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى الله تبارك وتعالى من إحسن الأقوال قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ فصلت : ٣٣].

والدعوة إلى الله عَنَّهَجَلَّ هي وظيفة الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَا لَهُ مَا أَنَا مِنَ هَا إِلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اُتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

ولاريب أن خطبة الجمعة أعظم مناسبة لنشر الدعوة إلى الله تعالى وهذه هي (الجموعة الثانية) من كتابنا الموسوم [بنزهة النظر في خطب المنبر]، والله أسأله أن ينفعني والمسلمين به وسابقيه ولا حقيه ، إنه على كل شيء قدير ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكتبه (أَحِمَرَ بَن صَِرِكُ بَن قَايِر ((إليمَى عَفَااللّهُ عَنْهُ

# خطر السحر

## الخُطَبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا مَنْ يَضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا اللهُ مَنْ يَضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَوْلُهُ. لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَو حُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ وَالنَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ مُحْدَثَا أَمُّا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ .

أيها المؤمنون: حديثنا معكم في هذه الجمعة المباركة بإذن الله عن (خطر السحر والسحرة).

يطلق السحر في لغة العرب على كل شيء خفي سببه قال أبو عبيد (١): أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُورَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّى السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُورَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تَصرفون.

وهذا الصرف يكون للعين وهو الأخذة التي تأخذ العين فلا ترى الأشياء على حقيقتها.

وقد يكون للقلب من البغض إلى الحب أومن الحب إلى البغض.

وقد يكون هذا الصرف بالقول الحلال فهو البيان ، ففي صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> عن عمار بن ياسر رَضَوَلِللَهُ عَنْهُ قالا: قال رسول الله عَلَيْلَةُ:
[ إن من البيان لسحرا].

### أما تعريف السحرية الاصطلاح:

فهوكما قال الإمام ابن قدامة رَحِمَهُ اللّهُ (٤): هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أويكتبه أويعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أوقلبه أوعقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين.

عباد الله: والسحر ليس من باب الخرافة بل له حقيقة.

يقول الإمام القرطبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٥): ذهب أهل السُّنَّة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة..... وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا

<sup>(</sup>١) أبوعبيد: وهو القاسم بن سلام.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) المغنىٰ (٢ ٰ/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٢/٤٦).

عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق.

وقال الإمام النووي رَحْمَهُ اللهُ (۱): قال أبو جعفر الاسترابادي من أصحابنا \_ أي من الشافعية \_ : بأن السحر لا حقيقة له وإنها هو تخيل والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلهاء ويدل عليه الكتاب والسُّنَّة الصحيحة المشهورة ويحرم فعل السحر بالإجماع ومن اعتقد إباحته فهو كافر. أه\_

وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسُّنَة دالة على حقيقة السحر قال تعالى: ﴿ وَالتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَا يَعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوتَ وَمَا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبِالِلَ هَلُووتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعْلِمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عَبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ فَي عَلَمُونَ مِنْ اللَّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مِن مِن اللهِ فَي هذه الآية أَن المَالِي الله في هذه الآية أَن السحر وأن الناس يتعلمون منهم فدل على أن السحر وقد صرحت الآية أن الساحر يفرق بين المرء وزوجه.

وقال تعالى: ﴿ وَمِن شَكِرًا لَنَّفَتُ ثَنْتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴾ [الفلق: ٤] ، والنفاثات هن السواحر اللواتي يعقدن السحر وينفثن فيه.

يقول الإمام ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ تعالى (٢): والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلًا وحلًا وعقدًا وحبًّا وبغضًا وتزينًا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة

<sup>(</sup>١) الروضة (٩/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ٤٦٩).

الناس وكثير منهم قد علمه ذوقًا بها أصيب به منه.

وكلم ازداد الساحر كفرًا بالله وعبادة للشيطان ازداد الشيطان له طاعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله: إن كثيرًا من هؤلاء السحرة هم عباد للشياطين والجن والجن لا ترضى أن تخدمهم فيها يريدون من السحر إلا بأن يصرف لهم أي الساحر شيئًا من أنواع العبادة كإهانة المصحف وإلقائه في الأماكن النجسة نسأل الله السلامة والعافية.

وقد بين الله عَزَّيَجَلَّ أن السحر كفر ومتعلمه كافر قال الله تعالى: ﴿ وَمَا صَعَلَمُ مِنَ اللهِ عَزَيَجَلَ أَن السحر كفر ومتعلمه كافر قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُنزِلَ كَفَرُ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يُن بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُ الْمَلَكَ يُن يَعُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فَتُ اللهَ تَكُفُر اللهَ اللهُ ا

قال الإمام النووي (١) رَحَمُ أُلِلَهُ تعالى: عمل السحر حرام وهومن الكبائر بالإجماع وقد عده النبي عليه من السبع الموبقات ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا بل معصيته كبيرة فإن كان فيه قول أوفعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام.

وقال الإمام الذهبي (٢) رَحِمَهُ اللّهُ تعالى: لأن الساحر لا بد وأن يكفر، قال الله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱلشَّكِطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾.

وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [طه: ٦٩] فانظروا يا عباد الله كيف نفى الله الفلاح نفيًا عامًا عن السحرة ولا يكون هذا النفي العام إلا في أمر كفري.

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۱۶/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) الكبائر ص (٢٢).

يخطرون المنابر المنابر

ومن ثم كان حد الساحر في الإسلام القتل ففي سُنَن أبي داود (۱) عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رَضَيَلَتُهُ عَنهُ [ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة].

وقال جندب بن عبد الله الخير رَضَالِلهُ عَنهُ: [حد الساحر ضربة بالسيف] رواه الترمذي مرفوعًا (٢) وصحح الأئمة وقفه.

وعن حفصة زوج النبي رَضَالِلَهُ عَنها [أنها قتلت جارية لها سحرتها] (٣) وسنده صحيح.

أيها المؤمنون: إن السحر من الجرائم الموبقة والكبائر المهلكة ففي الصحيحين (٤) عن أبي هريرة وَعَرَاتَكُ عَن النبي عَلَيْ قال: [ اجتنبوا السبع الموبقات ]. قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: [ الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ]. ومعنى الموبقات أي: المهلكات. نسأل الله العافية من ذلك كله.

وعند أبي داود (٥) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَيْنِيا : [ إن الرقى والتمائم والتولة شرك].

والتمائم: جمع تميمة وهي خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين وهذا من فعل الجاهلية ومن اعتقد في ذلك فقد أشرك.

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٣٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي برقم (٦٠٤١).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٨/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٧٦٦) ومسلم برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي داود برقم (٣٨٨٣).

والتولة: بكسر التاء وفتح الواو،نوع من السحر وهي تحبب المرأة إلى زوجها.

والله تعالى هوالذي يجعل المحبة بين الزوجين بقدرته تعالى ، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَنَ ﴾ [الروم: ٢١].

وجعل أيضًا المحبة بين المؤمنين وألف بين قلوبهم كما قال تعالى: ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَا أَنفُ بَيْنَهُمْ أَنفَ أَنفَةً عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الْأَنفال : ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقوله ﷺ: [ إن الرقى والتهائم والتولة شرك] أما بالنسبة للرقى فقد تكون شركًا وقد تكون مشروعة ومباحة .

قال الخطابي رَحَمُ اُللَهُ: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة لأن النبي عَلَيْكُ كان يرقي الحسن والحسين رَخَالِكُ عَنْهُ فيقول: [أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لآمة] (١).

وفي صحيح مسلم (٢) عن عوف بن مالك الأشجعي رَضَالِكُ عَنْ عال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : [ اعرضوا على رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ].

وهذا من أعظم النفع للمسلمين وقد ثبت في صحيح مسلم (٣) عن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٣٧١) عن ابن عباس رَضَالِتُفَعَنْهُا.

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢١٩٩).

جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: لدغت رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله عَلَيْهُ، فقال رجل: يا رسول الله أرقي ؟ [قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل].

إخوة الإيمان والإسلام: إن إتيان السحرة والمنجمين والكهنة والعرافين، وسؤالهم الشفاء أو طلب الذرية، أو رد الضالة أوالمتاع المسروق، أو أن يطلب منهم الحروز والتهائم، ويعلق ذلك في رقبته أو على بدنه خشية العين أو أن يصاب بشيء آخر، هذا والله هو الشقاء بعينه.

إن من فعل هذه الأمور راضيًا بها عالمًا بتحريم ذلك فقد كفر بالقرآن وبرئ منه رسول الرحمن ففي صحيح مسلم (۱) عن صفية عن بعض أزواج النبي عليه : عن النبي عليه قال: [ من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ] هذا حكم السائل فها بالكم بالمسؤول.

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) وغيره عن أبي هريرة رَضَالِثَهُ عَن النبي عَلَيْكُ قال: [ من أتى كاهنًا أوعرافًا فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد عَلَيْكُ ].

وعن عمران بن حصين رَضَالِللهُ عَالَى: قال رسول الله عَلَيْلَهُ: [ ليس منا من عطير ولا من تطير له، أوتكهن له، أوتسحر أوتسحر له] (٣).

والعراف: قال الإمام البغوي رَحَمُ اللهُ: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوذلك والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب (٤).

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٩٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢) والبزار (٩/ ٥٢) وصحيح الجامع برقم (٥٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) شرح الشُّنَّة (١٢/ ١٨٢).

عجبًا أيها الإخوة لأناس يذهبون عند هؤلاء المشعوذين الدجالين، الذين يدعون علم الغيب للعلاج والتداوي ويلتمسون عندهم الشفاء ويطلبون منهم العافية فيصدقونهم لاحول ولا قوة إلا بالله.

يا عباد الله: الله هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا هؤلاء الدجالون ، الله - تعالى - هو الذي يعلم أمور الحاضر والمستقبل ، قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانًا مَا يَعْمَلُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانًا مَا يَعْمَلُونَ أَيْنَانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ أَيَّانَ يُعَالِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْكُونَ أَيَّانَ يُعَلِّمُ إِلَيْكُونَ أَيْنَانَ يُعَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُونَ أَيْنَانَ يُعِلِي اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَيَّانًا مَا يَعْمَلُونَ أَيْنَانَ يُعْتَعِلَى اللَّهُ أَوْلَا لَقَالَ عَلَيْكُ إِلَيْكُونَ أَيْكُونَ أَيْنَالًا عَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُونَ أَيْكُونَ أَيْكُونَ أَيْكُونُ أَيْكُونُ أَيْكُونَ أَيْكُونُ أَيْكُونَ أَلِيْكُونَ أَلَاكُ عَلَيْكُونَ أَيْكُونَ أَيْكُونَ أَلِيْكُونَ أَلَالِكُونَ أَيْكُونَ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَلِيْكُونَ أَلَالًا عَلَيْكُونُ أَلَاللَّهُ عُلَيْكُونَ أَلْكُونَ أَنْكُونُ أَيْكُونَ أَلِيْكُونَ أَلِيْكُونُ أَيْكُونَ أَيْكُونَ أَيْكُونُ أَلِيْكُونُ أَلِيْكُونَ أَيْكُونُ أَيْكُونُ أَلِي أَلِكُونُ أَيْكُونَ أَيْكُونُ أَلِيْكُونُ أَلِيْكُونُ أَلِي أَلِكُونُ أَلِي أَلْكُونَا أَيْكُونُ أَلِكُونَ أَلِكُونُ أَلِي أَلْكُونُ أُولِكُونَ أَلِكُونُ أَلِي أَلِكُونُ أَلِكُونُ أَلِكُونُ أَلِكُونُ أَلِكُونُ أَ

لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل،قال تعالى: ﴿ قُل لَاۤ أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ ۖ إِنَّ أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ ۖ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى لَكُمُ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ اِنَّ أَلَيْهُ إِلَا مَا يُوحَى الكُّمُ قُلُ مَنْ وَلَآ أَفَلاَ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَمَى وَٱلْمُصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَى وَٱلْمُصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَى وَٱلْمُصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وقال تعالى عن سليهان عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتُ ٱللَّارُضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلِجِنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [سبأ : ١٤].

وقد قال الله تعالى: عن مؤمني الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمَرُ أَرَادَ بِمِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ﴾ [ الجن: ١٠].

أيها المؤمنون: احْذروا من السحرة وحَذِّروا منهم ومن كيدهم ومكرهم ومن التعاون معهم ، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوُنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ مِنْ لَا لِللهِ مِنْ لَا لَا لَهُ وَلَا نَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ هَا اللَّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللَّا اللَّهُ هَا اللَّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللَّا اللَّهُ هَا اللَّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللَّا اللَّهُ عَمَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّ

جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٠٠) ﴿ [النساء:١٠٧].

قلت ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .



## الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

#### أما بعد:

فيا إخوة الإيهان والإسلام: لقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة السحر والسحرة وأصبح الكثير من المسلمين يشكون الضرر مما يعانون من مرض السحر والصرع لأنهم تركوا سبيل الوقاية وقصروا في البحث عن الدواء فأصابتهم الأمراض من المس والعين والمسلم الصادق لوتدبر كتاب الله لعرف سبب الداء وسبيل الدواء ، وهذا ما سنتناول ذكره والحديث عنه بإذن الله تعالى قال الشاعر:

عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب

أيها المؤمنون: إن أعظم طريق للوقاية من السحر ومس الجن وربط الرجل عن زوجته أمور:

أُولًا: تقوى الله ، وحفظ أوامره واجتناب نواهيه ، وصدق التوكل عليه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿ الطلاق: ٢].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ الْعَافِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢].

مخطاران المناز الم

وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُۥ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِي

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوَّكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ ﴾ [ الطلاق: ٣].

وذكر ابن الجوزي رَحَمُ أُللَهُ: عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضبًا لله فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال: ما تريد؟، قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله قال: إذا أنت لم تعبدها فها ضرك من عبدها؟، قال: لأقطعنها فقال: له الشيطان: هل لك فيها هو خير لك لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك، قال: فمن أين في ذلك قال: أنا لك فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته ثم أصبح

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٦٨٣) ومسلم برقم (٢٣٩٦).

بعد ذلك فلم يجد شيئًا فقام غضبًا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد ؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى قال: كذبت مالك إلى ذلك سبيل: فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله قال: أتدري من أنا أنا الشيطان جئت أول مرة غضبًا فلم يكن في عليك سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها فلم جئت غضبًا للدينارين سُلطت عليك (۱).

وصدق الله القائل في كتابه المبين: ﴿ إِنَّهُ, لَيْسَ لَهُ, سُلُطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّوْنَهُ, وَٱلَّذِينَ هُم وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّوْنَهُ, وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهِ ﴾ [ النحل : ٩٩ ـ ١٠٠].

والقائل تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللهُ ﴾ [ الحجر : ٤٢].

ثانيًا: كثرة ذكر الله عَنَّهَ جَاء عن الحارث الأشعري رَضَيَلِثَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْكُ قال: قال يحي بن زكريا:[...وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوفي أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله..] (٢).

ثالثًا: قراءة سورة البقرة ففي مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: [ لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة].

وهكذا الإكثار من قراءة القرآن عمومًا كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس (١/ ٢٤٦) تحقيق أحمد بن عثمان.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٨٦٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٧٨٠).

ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مِّسْتُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء : ٤٥].

وخصوصًا سورة البقرة وقد قال نبينا عَلَيْهُ: [ اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة] (١). والبطلة هم السحرة.

وعن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ قال: وكلني رسول الله عَلَيْ بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثومن الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله عَلَيْ قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبي عَلَيْ : [يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة].

قال: قلت يا رسول الله: شكا حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله قال: [أما إنه قد كذبك وسيعود]. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله عليه [إنه سيعود]، فرصدته فجاء يحثومن الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله عليه قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله عليه : [يا أبا هريرة ما فعل أسيرك]. قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله، قال: [أما إنه كذبك وسيعود]. فرصدته الثالثة فجاء يحثومن الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود، قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو؟، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿ الله لا إلكه إلا هُو الله عليك من الله حافظ و لا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يه والله يه والله الله والله وال

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٨٠٤) عن أبي أمامة الباهلي رَضَالِلَهُ عَنهُ.

أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: [ ما هي ].

قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو اللهُ عَلَيك من الله عَتم ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو اللهَ الْقَيْوُمُ ۚ ﴾ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح – وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي عَلَيْ : [ أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة]. قال: لا ، قال: [ ذاك شيطان] (١).

خامسًا: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤُمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] إلى أخر السورة، ففي الصحيحين (٢) عن أبي مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال النبي عَلَيْهُ : [ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه].

كفتاه: أي من كل شر وسوء من الشياطين.

سادسًا: دوام المحافظة على أذكار الصباح والمساء.

سابعًا: الاستعاذة من الشياطين كما قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ أَن يَعْضُرُونِ اللهِ عَلَى اللهِ منون:٩٨-٩٨].

ثامنًا: عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: [من قال: لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على شيء قدير ، في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، إلا أحد عمل أكثر من ذلك ] (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٠٠٨) ومسلم برقم (٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦٤٠٣) ومسلم برقم (٢٦٩١).

يخطرالين الم

تاسعًا: التصبح بسبع تمرات من العجوة من تمر المدينة فقد ثبت في الصحيحين (١) عن سعد بن أبي وقاص رَحَوَلَيَهُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْهِ: [من الصحيحين كل يوم تمرات عجوة ، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، إلى الليل] ، وقال غيره: [سبع تمرات].

عاشرًا: ومن العلاج النافع بعد وقوع السحر بإذن الله للرجل إذا حبس عن زوجته أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بين حجرين ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها آية الكرسي ألله لا إلله إلا هُو الْحَيُ الْقَيْوُمُ ﴿ وَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّكَ فِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ اللَّهُ لاَ إِللهَ إِلَّا هُو الْحَيُ الْقَيْوُمُ ﴾ و﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّكَ فِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

و الآيات التي في سورة يونس، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُلِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُلِّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

والآيات في سورة طه ، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ اللَّهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ أُولَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ فَا فَالَ بَلْ أَلْقُواً فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ فَا فَا لَا تَعَلَىٰ اللَّهُ أَنَّ اللَّاعَلَىٰ ﴿ فَا لَيْهَ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٧٦٨) ومسلم برقم (٢٠٤٧).

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل بالباقي ، وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى ، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أوأكثر فلا بأس حتى يزول الداء ، كما ذكر ذلك أهل العلم ، ومنهم ابن باز رَحَمَدُ اللهُ تعالى (١).

نسأل الله أن يرفع راية التوحيد في كل مكان ، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، وارزقهم التوحيد الخالص ، واجنبهم الشرك والبدع والمعاصى .

نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا، وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) فتح الحق المبين ص (٣٠٤\_ ٣٠٥) للطيار.

# الصلاة ومكانتها العظمى في الإسلام

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آَلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ وَالنِّمَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧].

#### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المؤمنون: الصلاة قرة عيون المؤمنين، ومعراج المتقين، وروضة المشتاقين، وركن عظيم من أركان الإسلام والدين.

هذه الصلاة عبادة عظيمة وشعيرة جليلة فالواجب علينا معاشر

المسلمين أن نسعى جاهدين لتحقيقها والعناية بها والمحافظة عليها.

كَمَا أَمْرِ الله عَنَّقِجَلَّ فقال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّا اللهِ اللهِ عَنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُوَتِ وَٱلصَّكُوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ اللَّهِ وَالسَّكَا ﴾ [ البقرة : ٢٣٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ النَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ

وفي الصحيحين (١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعَيَّكُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ مُعَاذًا رَعَوَيَكُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ مُعَاذًا رَعَوَيَكُ عَنْهُ إِلَى اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهَّ وَأَنِّي رَسُولُ اللهَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَّ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَا لِهِمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَا لِهِمْ وَثُرَدٌ عَلَى فَقَرَائِهِمْ ].

وفي الصحيحين (٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهَا قال : قال رَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ: [بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمدًا رَسُولُ اللهَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ].

والصلاة هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة كما جاء عند الترمذي (٣) عن أبي هريرة وَخَلِسُهُ عَنهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: [إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أَوْلَ مَا يُحَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ أَفَلَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٣٩٥) ومسلم برقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٨) ومسلم برقم (١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (١٦٤).

قَالَ الْرَّابُ عَٰزَّ وَجَلَّا : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ].

وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات كها ثبت في الصحيحين ('') عن أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: [... فَفَرَضَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِلَاكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ هَانَ وَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَاجَعْتُ فَوضَعَ شَطْرَهَا فَوَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَوَالَ هِي خَمْشُ وَهِي خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ..].

والصلاة هي عمود الدين فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه كها جاء عند الترمذي (٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَخِوَلِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهُ: [..أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ..].

وهي آخر مَا يُفقد من دين العبد ففي مُسند الإمام أَحمد (٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَلِيَّكُ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَلَيْهِ قَالَ : [لَتنقَضَنَّ عُرَي الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرُوةً عُرُولًا اللهَ عَرُولًا اللهَ عَرُولًا اللهَ عَرْوَةً تَشَبَّتُ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّ لُهُنَّ نَقْضًا الحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ ].

وهي آخر وصية أوصى بها رسول الله ﷺ أمته ففي سُنَن ابن ماجه (١)

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٤٩) ومسلم برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢٢١٦٠) وصحيح الترغيب برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن ماجه برقم (١٣١٧).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَ قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الذي تُوفِّقُ فِيهِ: [ الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ] فَمَا زَالَ يَقُو لُهُا حَتَّى مَا يَفِيضَ بِهَا لِسَانُهُ.

معاشر المسلمين: إن الصلاة أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى ففي الصحيحين (١) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : سألت النبي عَلَيْكُ أي العمل أحب إلى الله قال : [ الصلاة على وقتها] قال : ثم أي قال : [ ثم بر الوالدين ] قال : ثم أي قال : [ الجهاد في سبيل الله ] قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني .

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) عن عبد الله بن عمرو رَحَوَلَيْهُ عَنْهُمَ قال: إن رجلًا جاء إلى النبي عَلَيْهُ فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله عَلَيْهُ: [الصلاة] ثم قال: [الصلاة] ثلاث مرات ..].

وعند الحاكم (٣) عن ثوبان رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن].

عبادالله: هذه الصلاة نور للعبد في الدنيا والآخرة ففي صحيح مسلم (ئ) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [ الطهور شطر الإيهان والحمد لله تملآن ـ أوتملأ ـ ما بين السهاوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أوعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أوموبقها ].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٢٥) ومسلم برقم (٨٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٠١٦) وصحيح الترغيب برقم (٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١/ ١٣٠) وصحيح الترغيب برقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٢٣).

وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن عبد الله بن عمرو رَخَوَاللَّهُ عَن النبي عَلَيْكُ الله الله عن النبي عَلَيْكُ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: [من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ].

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أوملكه أورياسته ووزارته أو تجارته فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رياسة ووزارة فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. (٢)

وعند أبي داود (٣) عن بريدة بن الحصيب رَضَالِلُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكُ قال: [بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة].

والصلاة سبب عظيم من أسباب نزول رحمات الله على العباد قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلْصَلُوْهَ وَيُؤْتُونَ ٱلْرَّكُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَيْهِكَ سَيَرُ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

والصلاة سبب عظيم في دخول جنات النعيم قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ وَاللَّهِ مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٦٥٧٦) بتحقيق شعيب قال: وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) الصلاة وحكم تاركها ص (٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٥٦١).

آ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اَزُواجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ اَبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ اَبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِجِهِمْ الْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُو مَا مَلَكَتُ أَيْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُو مَا مَلَكُونَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ هُو لَا مَنتَ عِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُو مَا مَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْكُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي الللَّهُ اللَّهُ وَلَالِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّذِي الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَٰنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْخَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ عَلَيْهِم مِن كُلِّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدَخُلُونَا عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ يَدْخُلُونَا عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْهُمْ عَقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْهُمْ عَقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُمْ عَقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُول

وبها ينال العبد الأجر العظيم والثواب الكبير من الله العلي القدير كما قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنَّهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِرُونَ بِاللّهِ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْرُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِرُونَ بِاللّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مِن قَبْلِكُ وَمُنُونَ بِاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُؤَمّلُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

هذه الصلاة سماها الله إيمانًا في كتابه الكريم فقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيمُ اللَّهَ اللهُ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقرنها الله عَنَّهَ عَلَ بكثير من العبادات وهذا يدل على فضلها فقد قرنها

المنظالية المنظالية

و قرنها الله بالنسك فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّنَامُ ﴾ [ الأنعام : ١٦٢].

وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ كَ ﴾ [ الكوثر: ٢].

وقرنها الله بالذكر قال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَ اللهِ المَالِمُ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ

وخصها الله بالذكر في قوله تعالى: ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ اللَّهِ بِالذكر في قوله تعالى: ﴿ اتَّفُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقْمَى عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ الْكَالَةِ العنكبوت : ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف الآية ١٧٠].

وبيَّن الله عَنَهَجَلَّ أن الصلاة سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات، قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ قَالَ تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ اللَّهِ الْمُسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِللَّاكِرِينَ السَّ ﴾ [ هود: ١١٤].

وفي صحيح مسلم (١) عن ثوبان رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قال لي رسول الله عَلَيْكَ الله بها [عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة ، إلا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك بها خطيئة ].

وفي صحيح مسلم (٢) أيضًا عن عمرو بن عبسة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٨٣٢).

الله عَلَيْكَ : [....فإن هوقام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هوله أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه..].

وفي الصحيحين (١)عن أبي هريرة رَضَيَلَهُ عَنهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ أرأيتم لوأن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ ] قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: [فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوالله بهن الخطايا].

ومعنى درنه: أي وسخه.

اللهم أصلح أحوالنا ووفقنا في أقوالنا وأفعالنا واجعل علينا رقيبًا منا حتى لا نعتمد إلا على رضاك، ولا نقصد إلا إياك، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٢٨) ومسلم برقم (٦٦٧).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي لقدرته يخضع من يعبد، ولهيبته وعظمته يخشع من يركع ويسجد ، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد ، ولطيب ثوابه يقوم المصلي ويقعد، أحمده حمدًا كثيرًا مباركًا فيه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليهًا كثيرًا.

### أما بعد:

فإن التهاون بالصلاة والتكاسل عنها من صفات المنافقين كم قال الله: عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِونَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسُولُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَا وَهُمْ كَسُولُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسُولُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَا وَهُمْ كَسُولُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَا وَهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسُالَى وَلَا يَنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسُالَى وَلَا يَنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسُالَى وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى إِلَيْ وَهُمْ عَلَيْ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ عَلَيْ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ عَلَيْهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ عَلَيْهُمُ وَلَا يَتُولُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَيْ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِقُونَ إِلَا يَعْلَا يَنْفِقُونَ إِلَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنُونَ وَلَا يَعْفُونَ إِلَيْكُ وَلَا يَعْفِقُونَ إِلَيْكُونَ وَلَا يَعْلَى إِلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمُ عَلَى إِلَيْكُونُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْفُونَ إِلَا يَعْفُونَ إِلَيْكُونَ وَلَا يَعْفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَا لَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى إِلْمُ لِلْمِ إِلَّا لِمُعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى إِلّهُ إِلَيْ إِلْمُ لِلْكُونُ إِلَا يُعْلِقُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَى إِلَّا لِمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولَ اللّهُ وَلِمُ لَا يَعْلَى إِلَّا لِمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلِي إِلَّا لَا يُعْلِقُونُ لِلْمُ لِلْمُعْلِقُونَ إِلَا يُعْلِقُونُ لِلْمُ إِلَّا لِمُولِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ إِلْمُ لِلْمُعْلِقُونَا إِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْهُ : [ ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوًا ، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلاً يؤم الناس ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد ].

معاشر المسلمين: إذا كان هذا الوعيد في شأن المتكاسلين عنها فكيف بالتاركين لها بالكلية فقد أخبر الله عَنَّهَ عَلَّ أَن ترك الصلاة من صفات

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٥٧) ومسلم برقم (٦٥١).

وأخبرنا سبحانه أن ترك الصلاة من صفات المشركين كما قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ الروم: ٣١].

وقد جاء في صحيح مسلم (١) عن جابر رَضَالِكُ عَنْهُ: قال: سمعت النبي عَلَيْكَ عَنْهُ: قال: سمعت النبي عَلَيْكَ عَن يَلِكُ عَنْهُ عَنْهُ: قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة].

وعند أحمد (٢) وغيره عن بريدة بن الحصيب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ عَنهُ قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر].

وقال عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. (٣)

وقال ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ من لم يصلُ فلا دِيْنَ له. (١)

وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئًا من

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸۲).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) تعظيم قدر الصلاة برقم (٩٢٥) للمروزي وصححه الألباني رَحَمَهُ اللهُ في الإيهان لابن أبي شيبة برقم (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) تعظيم قدر الصلاة برقم (٩٣٥) للمروزي وحسنه الألباني رَحْمَهُ أَللَهُ في صحيح الترغيب برقم (٥٧٤).

الأعمال تركه كفر غير الصلاة . (١)

إذن تارك الصلاة لا قداسة له ولا حرمة له بل هو في عداد الكفار والمنافقين والمجرمين والمشركين لا يحمل إسلامًا ولا دينًا نسأل الله السلامة والعافية.

فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نحافظ على هذه الصلاة التي كتبها الله علينا ففي سُنَن أبي داود (٢) عن عبادة بن الصامت رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ].

فالمحافظة على الصلاة من أعظم أسباب السعادة وحفظ الله للعبد، ودوام رغد عيشه بها تزكوالنفوس وتصلح الأحوال وتقبل سائر الأعمال وبها تُطهر القلوب من الذنوب وتوصل العبد إلى غاية المطلوب إنها علامة التقوى والإيمان وصلة بين العبد والرحمن.

وبها تُنال محبة الرحمن تنهى عن الفحشاء والنكران فيها السعادة يا بني الإنسان بالطهر في الأرواح والأبدان إذ أنكم في حضرة الرحمن

إن الصلاة علامة الإيان فيها التدبر والتذكر والتقى فيها التلاوة للكتاب تجسدت يا مؤمنون تعهدوا لصلاتكم وقفوا أمام الله لا تتحركوا

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٢٥).

ودعوا التحكحك والتحرك إنه وتسرعوا وتسديروا لكتابه وتسخرعوا وتمشلوا هدي النبي محمد ودعوا التلفت في الصلاة فإنه وتعاهدوا صوت الإمام وفعله

عيب أمام الله مدبر الأكوان وذروا الدموع تسير في الأجفان خير البرية ثابت الأركان نقص وعيب يا ذوي الإحسان لا تسبقوه معاشر الإخوان(١)

اللهم اجعلنا بكتابك من المتمسكين ، وللصلاة من المقيمين ، وللزكاة فاعلين ، ولسائر أركان الإسلام وفرائضه من المؤدين.

اللهم يا من فاز بطاعته المفلحون ، ورجا مغفرته العاصون ، اجعلنا ممن بالمواعظ يتعظون ، وجد علينا يا رب بأفضل ما سألك السائلون ، وكن لنا يا رب في الحركة والسكون ، وارحمنا إذا نزلت بنا المنون ، وأنلنا ما ناله عبادك الصالحون ، إنك على كل شيء قدير.



<sup>(</sup>١) جرس الإنذار ، ص (١٢١) للحكمي.

# حج بيت الله الحرام

## الخُطْبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعُمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنَا مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَولُواْ قَوْلُواْ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَلُواْ قَوْلُواْ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُو

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ.

يقول ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران: ٩٧].

أيها المسلمون: في هذه الأيام عقد الحجاج الإحرام وقصدوا البيت

والحج في اللغة: القصد إلى الشيء المعظم.

وفي الشرع: التعبد لله عَنَّهَ بَأَداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله عَلَيْ وهو فرض عظيم دل على ذلك الكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام ففي الصحيحين (١) عن ابن عمر رَحَيَّلِكُ عَنْهَا قال: قال رسول الله عَلَيْ : [ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان].

والحج إنها يجب على المسلم في العمر مرة واحدة ، لما ثبت عند الإمام أحمد (٢) عن عبد الله عَلَيْكَ : [ الحج أحمد (٢) عن عبد الله بن عباس رَحَالِتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ].

وفي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: خطبنا رسول الله عَلَيْهِ فقال: وفي صحيح مسلم تد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال: رجل أكل عام ؟ يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله عَلَيْهِ : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنها هلك من كان

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٨) ومسلم برقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٣٣٧).

يخطالانتارا الهج

قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ].

وهكذا العمرة تجب في العمر مرة واحدة على الصحيح ولله در الناظم إذ يقول:

الحسج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان عقل بلوغ قدرة جلية بـشرط إسـلام كـذا حرية

عباد الله: يجب على كل مسلم أن يبادر الأداء الحج قبل أن يُشغل وما أكثر الشواغل والموانع التي تصرف المؤمن عن أداء الواجبات لا سيما في هذا الزمان وصدق نبينا محمد ﷺ حيث قال:[ من أراد الحج فليتعجل ] رواه أحمد (۱).

وعن الفضل بن العباس رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله عَلَيْكِيٌّ : [من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة (٢).

الحج غذاء إيهاني كبير تمتلئ فيه جوانح المسلم خشية وتقى لله عَنَّهَجَلَّ وعزمًا على طاعته وندمًا على معصيته (٣).

والحج هو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات، ينتقل المسلم فيها ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين.

فها أروعها من رحلة وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب.

هل شممت عبيرًا أزكى من غبار المحرمين؟.

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٩٧٣) وصحيح الجامع برقم (٢٠٠٣) عن ابن عباس رَحَوَلِيُّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٨٣٤) وصحيح الجامع برقم (٢٠٠٤). (٣) نفحت من منبر رسول الله ﷺ (١٠١/٢) للثبيتي.

هل رأيت لباسًا قط اجل من لباس الحجاج والمعتمرين ؟.

هل رأيت رؤوسًا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين ؟.

هل مربك ركب اشرف من ركب الطائفين ؟.

هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين ؟.

فأجيبوا إجسابة لم تقع في المسامع ليس ما تصنعونه أوليائي بضائع تساجروني بطاعتي تربحوا في البضائع وابندلوا في نفوسكم إنها في الودائسيع (۱)

إخوة الإيمان والإسلام: لقد وردت أدلة عظيمة في السُّنَّة المطهرة في بيان فضل الحج والعمرة فمنها ما في الصحيحين (٢) ، عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال : سمعت النبي عَلَيْكِيَّ يقول: [ من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ].

والرفث: هو الجماع في حال الإحرام، ويشمل النطق بالفحش ورديء الكلام.

ولم يفسق: أي لم يأت بسيئة ولا معصية.

ومعنى قوله [ رجع كيوم ولدته أمه ]: أي بغير ذنب وظاهره غفران

<sup>(</sup>١) إبهاج الحاج ص (٩) للزهراني.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٥٢١) ومسلم برقم (١٣٥٠).

الصغائر والكبائر والتبعات، كما قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى (١).

وقوله ﷺ: [ من حج لله ]: يعني مخلص النية فيه لله وحده وتخليص أفعاله من الشرك الأكبر والأصغر قال تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وعند ابن ماجه (٢) عن أنس بن مالك رَخَوَالِلَهُ عَنهُ قال : حج النبي عَلَيْهُ على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أولا تساوي ثم قال: [ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ].

قيل لابن عمر صَالِكُ عَنْهُ : ما أكثر الحجاج فقال : ما أقلهم. أي أن المخلصين منهم قليل.

وثما ينبغي على الحاج فعله أن يطيب نفقته في الحج وقد أحسن من قال: إذا حججت بهال أصله سحت فها حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور

وعن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ: أن رسول الله ﷺ قال: [ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة] (٣).

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى: الحج المبرور الذي لم يرتكب صاحبه فيه معصية. (١)

وقال بعض السلف: المبرور: المقبُول.

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۵۸/٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن ماجه برقم (۲۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٧٧٣) ومسلم برقم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) رياض الصالحين ص (٣٨٦) تحقيق شعيب الأرنؤوط.

وعن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ].(١)

فهذا الحديث يدل على فضل المتابعة بين الحج والعمرة وأن ذلك سبب لإذهاب الفقر وحلول الغنى وسبب من أسباب المغفرة والتجاوز عن الخطايا.

وعن أبي هريرة رَضَايَتَهُ عَنهُ قال: سُئل رسول الله عَيَالِيَّ أي الأعمال أفضل؟، قال: [ إيمان بالله ] قيل: ثم ماذا؟ قال: [ الجهاد في سبيل الله ] قيل: ثم ماذا؟ قال: [ حج مبرور ]. (٢)

وعن ماعز بن مالك رَضَالِلهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهِ : أنه سُئل أي الأعمال أفضل قال: [ إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها ]. (٣)

وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْ رسول الله عَلَيْلَةً قال: [جهاد الكبير والصغير والضغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة]. (٤)

وقال عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين (٥).

وعن أبي هريرة رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: [ ثلاثة في ضهان الله رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عَرَّوَجَلَّ ورجل خرج غازيًا في سبيل الله

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٣٦٦٩)، ورواه الترمذي برقم (٨١٠) وحسنه شيخنا العلامة الوادعي رَحَمَهُ اللَّهُ في الصحيح المُسند برقم (١٣٣٩) .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٥١٩) ومسلم برقم (٨٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٩٠١٠)بتحقيق شعيب. ٰ

<sup>(</sup>٤) صحيح النسائي رقِم (٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري معلقًا ووصله عبد الرزاق أنظر الفتح (٤/ ١٥٦).

## ورجل خرج حاجًا ] .(١)

ومعنى في ضمان الله: أي في حفظه وكلاءته ورعايته.

وعن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [ الحجاج والعمار وفد الله على الل

الحج رحلة إلى الله عَرَّهَ عَلَّ والمحروم والله من حرم من هذا الخير ، ومن التمتع من هذه الرحلة.

وعن أبي سعيد الخدري رَضَالِلهُ عَنهُ: أن الرسول عَلَيْكُ قال: [قال الله: إن عبدًا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة ، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لمحروم ]. (٣)

وعن ابن عمر رَحَالِسَّءَ عُمَّا قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : [..أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله عَنَّوَجَلَّ لك بها حسنة ، ويمحوعنك بها سيئة ، وأما وقوفك بعرفة ، فإن الله عَنَّوَجَلَّ ينزل إلى السهاء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثًا غبرًا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لورأوني؟ ، فلوكان عليك مثل رمل عالج أومثل أيام الدنيا أومثل قطر السهاء ذنوبًا غسلها الله عنك ، وأما رميك الجهار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة ، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك] . (١)

<sup>(</sup>١) الحلية برقم (١٣٨٢٠) والصحيحة برقم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) الصحيحة برقم (١٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان برقم (٣٧٠٢) وأبويعلى برقم (١٠٣٢) والصحيحة برقم (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) الطّبراني في الكبير برقم (٦٦ ١٣٥٠) وصحيح الجامع برقم (١٣٦٠).

والمراد بقوله [ تؤم ]:أي تقصد.

والمراد بقوله [ رمل عالج ]: هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.

قال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم وأُشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأُعطيهم ما أملوه وأنعم

أيها المؤمنون: لقد تعلقت القلوب ببيت الله الحرام قال تعالى: إخبارًا عن نبيه إبراهيم عَلَيْهِ اللهُ قال: ﴿ رَبَّنَا ٓ إِنِي أَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى نبيه إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ أنه قال: ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ أَفَوْدَةً مِّرَ النَّاسِ تَهْوِى لَزَعْ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ أَفَوْدَةً مِّرَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللهِ ﴾ [ إبراهيم: ٣٧].

قال ابن كثير (١) رَحِمَهُ أَللَهُ: فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. أهو وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [ البقرة: ١٢٥].

ألا قل لنوار دار الحبيب هنيئًا لكم في الجنان الخلود أفيضوا علينا من الماء فيضًا فنحن عطاش وأنتم ورود

لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا في يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۳/ ۲۱۰).



تطوي القفار الشاسعات على الدجا قلب المتيم منهم ما قد شجا وقلوبهم بين المخافة والرجا

لله در ركائب سارت بهمم رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجا نزلوا بباب لا يخيب نزيله

على أن المتخلف لعذر شريك للسائر كها قال النبي عَلَيْ الله رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: [ إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كانوا معكم]. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: [وهم بالمدينة حبسهم العذر].(١)

يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومًا وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وقد راحوا ومن أقام على عذر كمن راحا (٢)

اللهم تقبل من الحجيج حجهم ، اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين ، وأستغفر الله لي ولكم ، إنه هو الغفور الرحيم .



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف ص (٢٦٦) لابن رجب الحنبلي.

## الخطبة الثانية :

الحمد لله على إحسانه والشكر له على تو فيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا وعلى آله وأصحابه وإخوانه .

#### أما بعد:

فيقول الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ لَا لَيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ فِي آئْتِامِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ اللَّهِ فِي آئِتَامِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ اللَّهِ فِي آئِتَامِ مَّعَلُومُواْ مُنْهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ اللهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم وَلَيُطُوفُواْ فَلْأُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم وَلَيْكُوفُواْ فَلْأَوْرَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم وَلَيْكُوفُواْ فَلَا يُوفُواْ فَذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللل

﴿ وَأَذِن ﴾ أي: أعلم وناد في الناس بالحج فنادى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ كَمَا أُمره الله عَزَقِجَلً.

وقوله: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ جمع راجل أي: مشاة على أرجلهم.

وقوله: ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ ﴾ والضامر البعير المهزول.

وقوله: ﴿ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴾ الفج المكان المتسع بين الجبلين، والعميق أي من كل طريق بعيد.

واستدل بهذه الآية من يرى أن الحج ماشيًا على القدمين أفضل لأنه قدم الراجل على الراكب فقال: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَكَى كُلِّ صَامِرٍ ﴾.



وقد صح عن ابن عباس رَحَوَليَّهُ عَنْهُا أنه كان يقول: [ والله ما آسف على شيء أشد علي أنني لم أحج في شبابي ماشيًا]. (١)

وهكذا حج الحسن بن علي خمسًا وعشرين حجة ماشيًا وإن النجائب لتقاد بين يديه.

وانظروا أيها الناس إلى السلف الصالح كيف كانوا يكثرون من نوافل الحج فهذا نافع مولى ابن عمر يقول سافرت مع ابن عمر بضعًا وثلاثين حجة وعمرة. (٢)

وهذا عمروبن ميمون حج ستين مرة ما بين حجة وعمرة. (٣) وقال سعيد بن المسيب رَحْمَهُ ٱللَّهُ: حججت أربعين حجة. (٤)

وكان عبد الله بن المبارك رَحْمَهُ الله بجاهد عامًا ويحج عامًا وكان يقول إذا خرج إلى مكة:

بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بها ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا(٥)

وهذا سفيان بن عيينة رَحْمَهُ ألله تعالى يقول عن نفسه: شهدت ثمانين موقفًا \_\_ يعني بعرفة \_\_. (٦)

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) السير (٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) السير (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) السير (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) السر (٨/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) السير (٨/ ٥٢٤).

وهذا الأسود بن يزيد حج ثهانين ما بين حجة وعمرة. (١) وهذا أبوعثهان النهدي حج ستين مرة ما بين حجة وعمرة. (٢) وهذا أيوب السختياني رَحِمَهُ أللَّهُ: حج أربعين حجة. (٣)

وهذا ابن القيم رَحْمَهُ الله تعالى: يقول عنه ابن رجب أنه حج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمر يُتعجب منه. (3)

ولقد ألف كتابه القيم مفتاح دار السعادة بمكة فقال رَحْمَهُ أللَهُ: وكان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها عليَّ حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينًا ذليلًا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلًا فها خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيًا وبحهاه نزيلًا.

وقوله تعالى ﴿ لِيُّشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ تدل هذه الآية على أن الحج ملي، بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية.

واللام في قوله تعالى ﴿ لِّيشَهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ ﴾ لام التعليل.

ومعنى يشهدوا: أي يحضروا منافع لهم.

وتأمل أخي المؤمن قوله تعالى ﴿ مَنْفِعَ ﴾ كيف نكرها ولم يقل المنافع لكثرتها ولأنه أراد أن في هذه العبادة خاصة منافع كثيرة لا توجد في غيرها.

<sup>(</sup>١) السير (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) الستر (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) السير (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦) تحقيق على حسن عبد الحميد.

وقد جاء عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ: في قوله : ﴿ لِيَّشَهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ ﴾ قال : منافع الدنيا والآخرة أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا في يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات.(١)

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن علي الباقر :منافع لهم العفوو المغفرة، وقال مجاهد : التجارة وما يرضي الله به من أمر الدنيا والآخرة. (٢)

ومن منافع الحج ؛ التعارف بين المسلمين الوافدين من بلدانهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكَرٍ وَنَ ذَكَرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ إِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ إِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّا اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّا اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّا اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: [ الأرواح جنود مجندة ، فها تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف]. (٣)

ومن منافع الحج الأخروية: غفران الذنوب كما سبق في الأحاديث المتقدمة.

ومن منافع الحج الأخروية: أن الصلاة في مكة بهائة ألف صلاة فعن جابر بن عبد الله رَضَالِسُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيها سواه]. (٤)

نسأل الله عَنَّهَ عَلَّ أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وأن يجعل

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۳/۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (٣/ ٢٨٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٣٣٦) ومسلم برقم (٢٦٣٨) عن أبي هريرة رَيَخْلِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (١٥٢٧١).

حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا إنه جواد كريم بر رحيم هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله ، على أفضل من صلى وصام وحج وقام ، نبيكم محمد بن عبد الله خير الأنام ﷺ ، كما أمركم بذلك الملك العلام فقال تعالى قولًا كريمًا : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا العلام فقال تعالى قولًا كريمًا : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا العلام فقال تعالى قولًا كريمًا : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ اللّهِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الْعَلَى عَامَنُواْ صَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْاحزاب : ٥٦].



# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِذُعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

أيها المؤمنون عباد الله: فإن من أعظم المهات وأفضل الطاعات وأجل القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل إن من العلماء من عدهما الركن السادس من أركان الإسلام وما ذلك إلا لأهميتهما.

ولما كان هذا الموضوع من الأهمية بمكان دعاني إلى أن أجعل هذه الخطبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سائلًا المولى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والهداية وسيكون الحديث تحت هذا العنوان في العناصر التالية:

أولًا: تعريف المعروف والمنكر.

ثانيًا: حكمهم.

ثالثًا: فضلهما.

رابعًا: آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

خامسًا: مواقف خالدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أما المعروف: فهو كل ما عرف في الشرع من خير وطاعة مندوبًا كان أوواجبًا.

وسمي المعروف بالمعروف لأن العقول السليمة تعرفه.

وأعظم المعروف التوحيد.

وأما المنكر: فهو كل ما أنكره الشرع الحكيم ونفر منه الطبع السليم.

وأعظم المنكرات الشرك بالله عَنَّهَ فقد ثبت في مُسند الإمام أبي يعلى (۱) عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي عَلَيْ وهو في نفر من أصحابه قال: قلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله ؟ قال: [نعم]، قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: [إيمان بالله]، قال: قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال: [ثم صلة الرحم]، قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ ، قال: [الإشراك بالله]، قال: قلت: يا

<sup>(</sup>١) مُسند أبي يعلى برقم (٦٨٣٩) وصحيح الترغيب برقم (٢٥٢٢).

يخطان المنابل المنابل

رسول الله ثم مه ؟ قال: [ ثم قطيعة الرحم]، قال: قلت يا رسول الله: ثم مه ؟ ، قال: [ ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف].

وأما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فريضة أمر الله به قال تعالى : ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] .

قال الضحاك بن مزاحم رَحَمُهُ أَللَهُ تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المؤمنين. (١)

وقال ابن حزم رَحْمَهُ اللّهُ تعالى (٢): اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد لقول الله تعالى ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدّعُونَ إِلَى اللّهَ يَعَالَى ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدّعُونَ إِلَى اللّهَ يَعَالَى ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللّهُ يَعُونَ إِلَى اللّهَ يَعَالَى ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللّهُ يَعُونَ إِلَى اللّهُ يَعُونَ إِلَى اللّهُ يَعُونَ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

وقد اختلف العلماء هل هذا الوجوب عيني أم كفائي؟.

فجماهير العلماء يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية كما حكاه الألوسي رَحمَهُ الله فقال: إن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم يخالف في ذلك إلا النزر. (٣)

ومنهم من يقول: إنه فرض على كل أحد وقد فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة فقال رَحمَهُ اللَّهُ: وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. (٤)

وأما فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو صمام أمن الحياة فلا

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٢٨/ ٦٦).

تستقيم الحياة ولا تصلح الأحوال ولا تسعد الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللّهُ: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من المدين. (١)

وعن ابن الطفيل قال: سئل حذيفة رَضَّالِلَهُ عَنهُ ما ميت الأحياء ؟ ، قال : لا ينكر المنكر بيده و لا بلسانه و لا بقلبه. (٢)

وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري رَحَمَهُ اللهُ: من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة فلوأمر ولده لأستخف به. (٣)

وقال سفيان بن عيينة رَحَمَهُ أَلَّهُ: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء.

ويقول سفيان الثوري رَحِمَهُ أَللَهُ: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق.

هذا وقد وردت أدلة كثيرة تدل على عظم منزلة هذا الأصل العظيم، قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَمرانَ: ١٠٤].

فهؤلاء هم أهل الفلاح والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب.

ويقول الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ ﴿ وَلَوْ مَامَنَ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۸/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة برقم (٧٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨/٥٧٣).

المنظانية المنظانية

قال أبوهريرة رَضَاً لِلنَّاسِ.. ﴾ خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. (١)

وقد وعد الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالثواب الكبير والأجر العظيم قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ اللَّ خَيْرَ فِي كَيْرِ مِن نَجُوكُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوَّفَ نُؤْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا الله ﴾ [النساء: ١١٤].

ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قدمهما الله في هذه الآية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووعد أهله بالرحمة فقال: ﴿ أُولَكِيكَ سَيَرُحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله بالرحمة فقال: ﴿ أُولَكِيكَ سَيرُحَمُهُمُ اللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله بالضد من ذلك قال تعالى: ﴿ المُنكفِقُونَ وَالمُنكفِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ مِن ذلك قال تعالى: ﴿ المُنكفِقُونَ وَالمُنكفِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ الله فَنسِيمُمُ اللّهُ فَاللهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٥٥٧).

وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَكِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ المُلْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِي المُلْمُولِي المُلْمُولِي اللْمُلْمُلْمُولِي اللهِ الللّهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُولِي ال

وقد جعل الله عَزَّوَجَلَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات الصالحين قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتَلُونَ عَلَى الله تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتَلُونَ عَالَى اللهِ عَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيَهِكَ مِنَ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهِ فَالْخَيْرَتِ وَأُولَيَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ عَمُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ عَمُوانَ : ١١٤ ـ ١١٤].

معاشر المسلمين: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين كها قال الله تعالى: في صفة نبينا محمد عَلَيْكُ ﴿ ... يَأْمُرُهُم بِأَلْمَعُ رُوفِ وَيَنْهَا لَهُمُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ... ﴿ [الأعراف ١٥٧].

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة من العذاب قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ آَنِجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٥٠﴾ ﴾ [الأعراف ١٦٥].

وفي صحيح البخاري (۱) عن النعمان بن بشير رَحَوَلِكُ عَن النبي عَلَيْهِ قال: [ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعًا ].

قال بعض العلماء: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٤٩٣).

المنافرة المنافرة

البلاء: إمام عادل لا يظلم وعالم على سبيل الهدى ، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم والقرآن ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. (١)

وقال أبو داود الطيالسي رَحَمُهُ اللهُ: لو لا هذه العصابة \_ أي الفئة والجماعة من أهل العلم \_ لاندرس الإسلام.

وكما أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه المكانة العظيمة فإن تركهما له عواقب سيئة وأضرار جسيمة ففي سُنَن ابن ماجه (٢) عن عائشة وَخَوَلَيُهُ عَنْهَ قالت سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم].

وعن جرير بن عبد الله رَحِيَالِلهُ عَنْهَا قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : [ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون ، إلا عمهم الله بعقاب]. (٣)

وعن أبي بكر الصديق رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ قال : يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ ۚ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ ۚ ﴾. الآية ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ

فبادروا المنكر بالإنكار قبل حلول غضب الجبار

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن مآجه برقم (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٠٥).

بل كل من أقسره وداهنا

قبل عقاب لا يخص من جنى وقال آخر:

كن مع الحق كيف شئت واعمل عملًا صالحاً مع الإخلاص وقل الحق والبس الحق تاجًا يتحلى به كرام النواصي لا تخف ظالمًا وإن جل قدرا فهوشخص من جملة الأشخاص ضربة فوق رأسه من تقي سوف تنهاه عن جميع المعاصي

نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه ، وأن يحفظ علينا ديننا ، والحمد لله رب العالمين





## الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أنبيائه والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وإمامًا للأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعظم الجهاد في سبيل الله فَفِي سُنَن النسائي وابن ماجه (١) عن طارق بن شهاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رجلًا سأل النبي عَلَيْهُ وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل، قال: [كلمة حق عند سلطان جائر].

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرسبب عظيم في نيل الأجور الوفيرة، فقد قال ﷺ: [ إن من أمتي قومًا يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر(٢).

والمراد بقوله عَلَيْنَ [مثل أجور أولهم] أي أول الأمة وهم الصحابة فكما جاهدوا الكافرين، فهؤ لاء جاهدوا أهل المعاصي فنالوا أجور الأوائل بذلك.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الصدقات ففي صحيح مسلم (٣) عن أبي ذر رَضَالِتُهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْكَ أنه قال: [.. وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ..].

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي برقم (٤٢٠٩) وصحيح ابن ماجه برقم (٢٠١٢). (٢) أحمد برقم (٤٢٠٩) والصحيحة برقم (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٧٢٠).

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارات للذنوب ففي الصحيحين (۱) عن حذيفة بن اليهان رَحَوَلَيُهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [.. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي ...].

وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ، فعن قبيصة بن برمة الأسدي رَجَوَاللَّهُ عَنهُ قال : كنت عند النبي عَلَيْهُ فسمعته يقول : [ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ]. (٢)

### وأما آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فمنها:

أَن يكون عاملًا بها يأمر بعيدًا عها ينهى عنه قال الله تعالى: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ النَّا ﴾ [البقرة ٤٤].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنْ كَبُرَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنْ كَثُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنْ يَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنْ ﴾ [الصف٢ ـ٣].

وقال تعالى :إخبارًا عن خطيب الأنبياء شعيب عَيْهُ السَّلَامُ :﴿ ... وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ... ﴾ [هود ٨٨].

وقد جاء الوعيد الشديد في شأن من يقول ما لا يفعل ففي الصحيحين<sup>(٣)</sup> عن أسامة بن زيد رَضَاً الله عن قال: سمعت رسول الله على يقول: [ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٢٥) ومسلم برقم (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الأدب المفرد برقم (١ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٢٦٧) ومسلم برقم (٢٩٨٩).

المنظر المنتابر المناهج

بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ ، فيقول: بلى ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه ].

أي كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله نسأل الله السلامة من ذلك.

وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، قال : قلت من هؤلاء قالوا خطباء من أهل الدنيا ، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب ، أفلا يعقلون ].

قال أبو العتاهية رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض وقال آخر:

يا واعظ الناس قد أصبحت متهاً إذ عبت منهم أمورًا أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدًا والموبقات لعمري أنت جانيها تعيب دنيا وناسًا راغبين بها وأنت أكثر منهم رغبة فيها

وقال آخر:

لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله من ذم شيئًا وأتى مثله فإنا يسزري على عقله

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٢٨٥٦) والصحيحة برقم (٢٩١).

### ومن آداب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر:

أَن يصبر على ما يلقاه من الأذى في سبيل ذلك قال الله تعالى: إخبارًا عن لقيان ﴿ يَنْبُنَى اَقِمِ الصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ بِاللَّمَةُ وَفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصِّبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ الْأَمُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [لقان١٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلِمِلْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ

#### ومن آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:

أَن يكون قادرًا على تغيير المنكر قال الله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ۗ وَلِلّهِ عَنِقِهُواْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ۗ وَلِلّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ اللهِ ﴾ [الحج: ٤١].

#### ومن آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:

أَن يكون متحليًا بالرفق واللين والحكمة قال الله تعالى: ﴿ اُدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِاللَّهِ عَالَى: ﴿ اُدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِاللَّهِ عَالَمَ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وقال النبي عَلَيْهِ : [ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه ]. (١)

أما إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى ما هو أنكر منه فتركه أولى ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ اللَّهِ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ الله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ اللَّهِ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ الله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ اللَّهِ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ ... ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٥٩٤) عن عائشة رَضَالِتُهُعَنَّهَا.

يخطر المنتابل الهج

ولقد ذكر الله لنا مواقف خالدة تدل على البطولة والشجاعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى :عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤَمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنَقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكُمْ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤَمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بِعُضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابُ اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ لَا يَهْدِى اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ لَا يَهْدِى اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ لَذَابُ اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ لَا يَهْدِى اللهِ اللهُ اللهَ لَا يَهْدِى اللهُ اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ لَا يَهْدِى اللهُ ال

وكان هذا الموقف الرائع سببًا في نجاته بإذن الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ تَعَالَى: اللّهُ تَعَالَى: اللَّهُ تَعَالَى: اللَّهُ تَعَالَى: اللَّهُ تَعَالَى: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّم

وهذا موقف آخر في باب الصدع بالحق وهو موقف آل ياسين قال الله تعالى : ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ تعالى : ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَوْلُ مَن لَا يَسْعُلُكُو أَجُرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ اللهُ وَمَا لِى لَا آعَبُدُ ٱلّذِى فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ عَلَّمُ مِن دُونِهِ عَ عَالِهِكَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَا تُغَيِّنِ عَنِي شَفَعَتُهُم شَيْعًا وَلَا يُنقِدُونِ اللهُ إِنِّ إِذَا لَقِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهُ لَا تُغَيِّنِ عَنِي مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَمُونَ اللهُ إِنَّ إِنَا لَقِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللهُ ال

قال عبد الله بن عباس رَخَوَلَكُ عَنْهُا: رحم الله آل ياسين لقد نصح قومه حيًا وميتًا.

ومواقف الصحابة وأتباعهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة معلومة ، فمنها على سبيل المثال ، ما ثبت عن ابن ماجه (١) عن عبادة ابن الصامت الأنصاري رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ أنه غزا مع معاوية أرض الروم . فنظر

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (۱۸).

إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا: سمعت رسول الله على يقول: [لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، لا زيادة بينها ولا نظرة] فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذه إلا من كان نظرة. فقال: عبادة: أحدثك عن رسول الله على وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة. فقال: له عمر بن الخطاب رَحْنَا يَلْهُ عَنْهُ ما أقدمك يا أبا الوليد؟ ، فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله أرضًا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.

ومنها ما جاء عند الطبراني في الكبير (۱) عن سالم بن عبد الله قال: أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس وكان أبو أبوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أبوب فدخل فرآني قائمًا فاطلع فرأى البيت مسترًا ببجاد أخضر فقال : يا عبد الله أتسترون الجدر ؟، قال أبي واستحيى: غلبننا النساء يا أبا أبوب، قال : من خشي أن يغلبنه النساء فلم أخش أن يغلبنك، ثم قال : لا أطعم تلكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتًا ثم خرج رَضَاً لِللهُ عَنْهُ .

نسأل الله عَزَّقِكَ أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، ومن حماة شريعته الآمرين بالمعروف العاملين به الناهين عن المنكر المجتنبين له.

وصلوا وسلموا على رسول الهدى ، محمد بن عبد الله عَيَالِيَّة .

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير برقم (٣٨٥٣).



حب النبي على الأنام فريضة لا تنس ذكر الهاشمي الأكرم إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم رحم العباد به عزيز قادر فالشكر لله العلي المنعم والحمد لله رب العالمين.



# تعريم السرقة

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِنسَاءَ وَٱلنَّمَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بِعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَا أَمُ وَكُلُّ مُحْدَثَا أَمُ اللهُ فَي النَّار . مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةِ بِذُعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار .

معاشر المؤمنين: لقد انتشرت في هذه الآونة الأخيرة جريمة السرقة ، هذه الجريمة التي جعلت الناس لا يأمنون على أنفسهم ، ولا على ممتلكاتهم بل حتى على أولادهم.

وهذه الجريمة إن دلت على شيء فإنها تدل على ضعف إيهان صاحبها وقلة التقوى في قلبه وإلا فأين مراقبة الله الذي يعلم السر وأخفى ولعظم خطورة هذه الجريمة وأثرها في نزع الأمن من المجتمعات عدها النبي على من الكبائر وعاقب عليها بأشد العقوبات وكانت من الأمور التي بايع النبي على الله الله المور التي بايع النبي على الله الله الله الله الله الله وكلام الله همية بمكان أحببنا أن نذكر المسلمين بها يسره الله من كلام الله وكلام رسوله على والله نسأله أن يهدينا جميعًا إلى الصراط المستقيم.

أيها المؤمنون: السرقة في اللغة هي الأخذ بخفية.

والمراد بها في لسان الشرع أخذ المال المحترم خفية بغير رضا صاحبه.

قال الحافظ ابن حجر رَحَمُهُ اللَّهُ: قال ابن بطال: ويقال لسارق الإبل الخارب وللسارق في المكيال مطفف وللسارق في الميزان مخسر. (١)

والسرقة من كبائر الذنوب حرمها الله في كتابه الكريم وحرمها نبيه على في شُنَّتِهِ ، وأجمع المسلمون على تحريمها ، قال الله تبارك وتعالى : : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَاللَّهُ اللهِ ا

وقدم الله السارق على السارقة لأن الغالب أن السرقة تكون من الرجل، بخلاف الزنا، فقد قدم الله الزانية على الزاني، كما في قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَنِودِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِمِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُم تُومُنُونَ بِاللّهِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُ وَنِودِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّاتُهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهِ إِن كُنتُم تَوْمُنُونَ بِاللّهِ وَالْمَورِ اللّهِ إِن كُنتُم تَوَمُنُونَ بِاللّهِ وَالنّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۲/ ۱۰۰).

الزنا من المرأة أكثر من الرجل فالله تبارك وتعالى أمر في هذه الآية الكريمة بقطع يد السارق والسارقة واليد التي تقطع هي اليد اليمنى والحكمة في ذلك أن اليمنى يكون العمل بها غالبًا.

وفي قراءة عبد الله بن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُواْ اللَّهِ مِن مفصل الكف لا من المرفق والكتف.

## ولا تقطع يد السارق والسارقة إلا بشروط ومن هذه الشروط:

١- أن يكون من حرز: وحرز كل مال ما يحفظ به عادة.

٢- أن يكون المسروق نصابًا: وهو ربع دينار أوثلاثة دراهم أوما يساوي أحدهما.

ففي مُسند أحمد وسُنَن البيهقي (۱) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: [ اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا في هو أدنى من ذلك] وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما.

وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَالَهُ الله عَلَيْهِ [قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم] (٢). والمجن الترس وهو آلة من آلات الحرب.

وعن عائشة رَضَالِلُهُ عَنَى النبي عَلَيْكَ قال : [ تقطع يد السارق في ربع دينار] (٣). دينار] ، ولمسلم [ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار] (٣).

وهو مذهب جماهير العلماء فالآية عامة وخصصتها هذه الأحاديث وقوله تعالى: ﴿ .. وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ ﴿ عَزِيزٌ ﴾: في انتقامه من السارق.

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٤٥١٥) والبيهقى (٨/ ٥٥٨) وصحيح الجامع برقم (١١٨١).

<sup>(</sup>۲) البخاري برقم (۲۷۹۵) ومسلم برقم (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦٧٩٠) ومسلم برقم (١٦٨٤).

﴿ حَكِيمٌ ﴾: فيما أوجبه من قطع يد السارق.

ولهذا لما سمع بعض العرب قارئًا يقرأ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُواْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ آللَا الله الله عَفُور رحيم) قال: ليس هذا كلام الله تعالى فقال: القارئ أتكذب بكلام الله تعالى فقال: لا ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمُ لَهُ فقال: الأعرابي صدقت عز فحكم فقطع ، ولو غفر ورحم لما قطع (۱).

ولما قدم أبوالعلاء المعري بغداد أورد إشكالًا على الفقهاء لماذا يد السارق تقطع بربع دينار فقال:

يد بخمس مئين عسجد (٢) وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار

فطلبه الفقهاء ففر فردوا عليه ، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رَحْمَهُ اللَّهُ أَن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت.

وقال بعضهم في الرد عليه:

هناك مظلومة غالت بقيمتها وهاهنا ظلمت هانت على البارى

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام ص (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) العسجد : الذهب ، وقيل : هو اسم جامع ، يطلق على الجوهر كله ، كالدر والياقوت. وقال المازني : العسجد : (البعير الضخم) ، حاشية تاج العروس جـ  $\Lambda$  (٣٧٧) .

وقال آخر في الرد عليه:

يد بخمس مئين عسجد وديت هاية الدم أغلاها وأرخصها

لكنها قطعت في ربع دينار خيانة المال فانظر حكمة الباري

وقال شمس الدين الكردي:

قل للمعري عسار أيماعار لا تقدحن بنود الشرع عن شبه فقيمة اليد نصف الألف من ذهب

جهل الفتی و هو عن ثوب التقی عار شرائع الدین لا تقدح بأشعار فإن تعدت فلا تسوی بدینار

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رَحَمُهُ أللَهُ: عن الإمام السِلّفي أنه قال: إذا كان المعري قال: هذا الشعر معتقدًا معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب. (١).

ومن الأدلة في تحريم السرقة قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَقْنُلُنَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَادُهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْنُ وَفِ فَبَايِعَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْنُ وَفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱلسَّعَفِيْرَ لِمُنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ المتحنة: ١٢].

وفي الصحيحين (٢) عن عبادة بن الصامت رَخِوَالِتَهُ عَنهُ وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله عَلَيْكَةٌ قال وحوله عصابة من أصحابه:

<sup>(</sup>۱) لسان الميزان (۱/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٨) ومسلم برقم (١٧٠٩).

[ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهوكفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهوإلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه ]. فبايعناه على ذلك .

وعند الإمام أحمد (۱) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ﷺ تبايعه على الإسلام فقال: [أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى].

وعند الإمام أحمد (٢) أيضًا عن سلمة بن قيس رَخِيَلِكُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ في حجة الوداع : [ إنها هن أربع لا تشركوا بالله شيئًا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ].

ويقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَاكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَالُ الْمَاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والسارق قد أكل أموال الناس بالباطل وقد جاء في الصحيحين (٣) عن أبي بكرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [ ... إن دماء كم وأموالكم

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٦٨٥٠) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٨٩٨٩) والصحيحة برقم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٧٤١) ومسلم برقم (١٦٧٩).

وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ].

والسرقة من أعظم الظلم والفساد في الأرض قال الله تعالى : عن إخوة يوسف ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ م مّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ يوسف ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ عَهُو اللهُ عَالُواْ جَزَوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ عَهُو جَزَوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

نسأل الله عَنَهَجَلَ أن يصلح أحوال المسلمين ، واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله الحكم العدل ، لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، وأشهد أن لا إله إلا الله كتب الرحمة لمن اتقاه ، وأعد الشقاء لمن عصى أمره ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

#### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله: واعلموا رحمني الله وإياكم واعلموا أنه لا يجوز الشفاعة في حد السرقة إذا رفع أمر السارق إلى السلطان ففي البخاري ومسلم (۱) عن عائشة رَحَيْلِلَهُ عَنَهَا: أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله عَلَيْهِ؟، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رَحَيْلِلُهُ عَنْهَا حِبُّ رسول الله عَلَيْهِ فكلمه أسامة فقال رسول الله عَلَيْهِ : [أتشفع في حد من حدود الله]. ثم قام فاختطب ثم قال: [إنها أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها].

وفي سُنَن أبي داود (٢) عن عبد الله بن عمر رَحَوَلِكَ عَنْهَا قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: [ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ، ومن خاصم في باطل وهويعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ، ومن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٧٨٨) ومسلم برقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٣٥٩٧).

قال في مؤمن ما ليس فيه ، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال].

وفي سُنَن النسائي (١) عن صفوان بن أمية رَسَحُلِللَهُ عَنهُ: أن رجلًا سرق بردة له فرفعه إلى النبي عَلَيْهُ فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: [ أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به ] فقطعه رسول الله عَلَيْهُ.

فليحذر كل مسلم من الشفاعة في هذه الحدود وإيواء السارق والقاتل وغير هما من أهل الجرائم والكبائر وإلا فالوعيد شديد فقد ثبت في صحيح مسلم (٢) عن علي بن أبي طالب رَحَوَلِكَ عَلَى قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : [ لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثًا ، ولعن الله من غير منار الأرض ].

والمحدث: من ارتكب حدًا وقيل المبتدع وهو شامل للأمرين.

ومن الأدلة في خطورة هذه الجريمة والوعيد لمرتكبيها ما جاء في صحيح مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله وَعَلَيْهَا قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: [...وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنها تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به ...].

ومعنى قصبه: أي أمعاءه فانظر يا أخا الإيهان إلى هذا العذاب الشديد نسأل الله السلامة من هذا كله.

والسارق ملعون على لسان رسولنا على الله الصحيحين (٤) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: عن النبي عَلَيْكَ قال: [ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع

<sup>(</sup>١) صحيح النسائي برقم (٤٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٦٧٨٣) ومسلم برقم (١٦٨٧).

### يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ] .

وقد اختلف العلماء ما المراد بالبيضة والحبل هنا: فمنهم من قال: المراد بالبيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة وقد قال الإمام الأعمش رَحِمَهُ ٱللَّهُ: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.

ومن أهل العلم من قال: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة ، والحبل الذي يربط به الحطب ، ويحمل الحديث على ظاهره ، وأنه إذا سرق القليل جره إلى الكثير الذي تقطع به يده.

والسارق يرتفع عنه الإيمان حين يسرق ويمارس هذه الجريمة فقد جاء في الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَايَتُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْكَ : [ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهومؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهومؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهومؤمن ].

عباد الله: السرقة محرمة في الشريعة الغراء إلا أن بعضها أشد من بعض فالسرقة من بيت الجار أشد إثمًا وأعظم حرمة من غير بيت الجار ففي مُسند الإمام أحمد (٢) عن المقداد بن الأسود رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَيَا لَهُ ورسوله فهو حرام عَلَيْهُ لأصحابه: [ ما تقولون في الزنا ] قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال: فقال رسول الله عليه المحابه: [ لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ] قال : فقال : [ما تقولون في السرقة]، قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: [لأن يسرق الرجل

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٦٧٧٢) ومسلم برقم (٥٧). (۲) أحمد برقم (٢٣٨٥٤) وصحيح الترغيب برقم (٢٥٤٩).

من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره ].

فالسارق لا ينبغي أن يرحم ولا أن يتصدق عليه ولذلك ثبت في الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْكَةٍ قال: [قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، فقال اللهم لك الحمد على زانية ؟ ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ، فوضعها في يدي غني ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني ، فقال اللهم لك الحمد على سارق ، وعلى زانية ، وعلى غني ، فأي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله ] .

وقد نقع في السرقة من حيث لا نشعر فالذي لا يتم ركوع صلاته ولا سجودها يكون سارقًا كما ثبت عند الإمام أحمد (٢) عن أبي قتادة رَضَالِللهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلِياتَهِ: [ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ]، قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟، قال: [ لا يتم ركوعها ولا سجودها] أو قال: [ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود].

ومما يحسن التنبيه عليه إخوة الإيهان أنه لا يجوز شراء السلعة المسروقة إذا علم الإنسان بذلك قال الإمام أحمد رَحْمَهُ أللهُ : إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقة ، فقد شاركه.

والله يقول في كتابه الكريم: ﴿ . . وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱٤۲۱) ومسلم برقم (۱۰۲۲). (۲) أحمد برقم (۲۲٦٤۲) وصحيح الترغيب برقم (٥٢٤).

ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢ ﴾ [المائدة ٢].

اللهم طهر مجتمعاتنا من الفسوق والعصيان ، ومن كل الرذائل والخبائث والآثام.

اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة ، ولا تحرمنا الجنة والزيادة ، اللهم أصلح حكامنا وعلماءنا ، واهد شبابنا ، واستر نساءنا ، واحفظ اللهم أبنائنا .

هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام المجاهدين، وسيد الأولين والآخرين، وسيد الأولين والآخرين، كما أمركم الله بذلك فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ كَانَا اللهُ بَدُلُكُ فَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ كَانَا اللهُ عَلَى ٱلنَّا اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ



# 7 التوكل على الله -عز وجل -

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُ مُعْدَثَاتُها ، وَكُلُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها مُولِعُلُونُ اللَّها وَالْمُعُلِقَالُ مُعْدَلًا اللَّهَا وَالْمُ اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَالْمُ اللَّهَا وَالْمُعْلَالُهَا وَلَا اللَّهَا وَالْمُعْلِقَالِ اللَّهَا وَالْمُعْلِقَالُ اللَّالُ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمُعْلِقَالُ اللَّهَا وَالْمُعْلِقَالُ اللَّهَا وَالْمُعْلِقَالُ اللَّهَا وَالْمُعْلَقِلْ اللَّهَا وَالْمُ الْمُعْلِقَالُ اللَّهِ اللَّهَالَالُهَا اللَّهَا وَالْمُعْلِقِلُ اللَّهَا وَالْمُوالِقُولُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهَالَالُولَةُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهَالَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَالَ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْ

أيها المسلمون: لقد دعا الله عباده المؤمنين في كثير من آيات القرآن الكريم للتوكل عليه وجعل سُبْحَانهُ وَتَعَالَى التوكل من أعلى مقامات أهل الكريم للتوكل مُبْبَحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو مُهُمُ

يخطرالين الم

وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ ١٠ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقال تعالى: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ ٢٣﴾ [ الشورى : ٣٦].

و لا يصح الإيهان إلا بالتوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ مِنَ اللَّهِ ﴾ [ المائدة : ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران: ١٦٠].

وقد قرن الله بين الإيهان والتوكل فقال سبحانه: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِـ، وَعَلَيْهِ تَوَكِّلُنَا أَنْسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ۞ ﴾ [ الملك : ٢٩].

قال سعيد بن جبير رَحْمَهُ اللهُ: التوكل على الله عَزَّوَجَلَّ جماع الإيمان ، وكان يدعو اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك ، وحُسن الظن بك. (١)

وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السُّنَّة ، ومن طعن في السُّنَّة ، ومن طعن في الإيان.

توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب حقًا من عليه توكلا وكن واثقًا بالله واصبر لحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا

وقال الله تعالى : ﴿ رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ ﴾ [المزمل : ٩].

وقال بعض السلف: متى رضيت بالله وكيلًا وجدت إلى كل خير سبيلًا.

<sup>(</sup>١) السير (٤/ ٣٢٥).

وقال بعضهم: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه.

والمراد بالتوكل على الله: الثقة بالله ، قال ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُا: التوكل الثقة بالله.

وقال بعض العلماء: التوكل صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار: ﴿ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَ كَمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلُ حَسْبِي هَلُ هُنَ كُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلُ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلمُتَوكِّلُونَ ﴿ الرَّهُ ﴾ [ الزمر: ٣٨].

وعن عبد الله بن عباس رَعَيْسُهُ أنه ركب خلف رسول الله عَلَيْهُ يومًا فقال له رسول الله عَلَيْهُ : [ يا غلام إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولواجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ]. (١)

وقال الإمام الجرجاني رَحْمَهُ اللّهُ: التوكل على الله هو الثقة بها عند الله واليأس عما في أيدى الناس. (٢)

والتوكل على الله عَزَّقِبَلَ من أعمال القلوب قال الإمام أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ: التوكل عمل القلب. (٣)

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۸۰۳) ، وهو حديث صحيح ، صححه العلامة الألباني رَحْمَهُ الله في صحيح الترمذي برقم (۲۵۱٦).

<sup>(</sup>۲) التعريفات ص (۲۰۰)

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين ص (٢٤٥).

والتوكل على الله من صفات الأنبياء والمرسلين قال سُبْحانهُ وَتَعَالَ: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا أَيْكُم بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَننا سُبُلَنا وَلَنصَيرَكَ اللَّهُ مَن مَا عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ ﴿ اللهِ وَقَدْ هَدَننا سُبُلَنا وَلَنصَيرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ الْآلَا لَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا ءَاذَيْتُ مُوناً وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

وقال تعالى عن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَ وَقَالَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَيَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا عَكُم ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُم عَلَيْكُم غَلَيْكُم غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى وَلا فَنْظِرُونِ الله ﴾ [يونس: ٧١].

وقال تعالى عن هود عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِي بَرِىٓ مُّ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ فَالْ إِنِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ رَبِي تَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

وقال تعالى عن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقُومُ إِن كُنْكُمُ ءَامَنَكُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْكُم مُّسُلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجَعُلُنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ اللَّهُ مَّسُلِمِينَ اللَّهُ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجَعُلُنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وانظروا إلى عظم توكل نبي الله موسى عَلَيْهِ الله قال تعالى عنه: ﴿ فَلَمَّا تَرْبَهَ اللهُ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ تَرْبَهَ اللهُ مَوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ اللهِ مَوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ اللهِ مَاكَا كَلَّا ۖ إِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ الشعراء : ٢١ ـ ٢٢].

وهذا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما رمى به قومه إلى النار قال كما في صحيح

البخاري (١) عن ابن عباس رَحَالِلُهُ عَنْهَا: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ . قالها إبراهيم عَلَيهِ السَّلَمُ حين ألقي في النار وقالها محمد عَلَيْهِ حين قالوا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَهُمُ مَن مكر الأعداء قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَنَارُكُونِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ آلَ ﴾ [ الأنبياء : ٢٩]

وقد أمر الله رب العالمين نبيه محمدًا عَلَيْهُ أَن يتوكل عليه فقال سبحانه: ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ وَالْمُبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللللَّا اللَّا اللَّالَا الللَّا الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالّ

وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ ﴾[ النساء: ٨١].

وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ ـ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ ٥٠ ﴾ [ الفرقان : ٥٨].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [ آل عمران : ١٥٩].

وقال تعالى: ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ﴾ [ الشعراء: ٢١٧].

ولقد امتثل نبينا على أمر ربه فكان أعظم الناس توكلًا على الله ولعظم توكله على ربه أن الله عَرَقِبَلَ سهاه المتوكل كها في صحيح البخاري (٢) عن عبد الله بن عمروبن العاص رَخَلِتُهُ عَنْهُ: أن هذه الآية التي في القرآن ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِي إِنّا آرْسَلْنَكَ شَنهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَ نِيرًا ﴿ اللّه مِينَ أَنت عبدي ورسولي سميتك إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٥٦٣)

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٨٣٨).

يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفا ].

ولننظر في ثقته بالله وكيف أنجاه الله من عدوه لعظم توكله على الحي الذي لا يموت ففي الصحيحين (١) عن جابر بن عبد الله وَعَلَيْهَا أُخبر: أنه غزا مع رسول الله على قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله على وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله على وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا بالشجر فنزل رسول الله على الله على الله وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتًا فقال: [ إن هذا اختراط على سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتًا فقال: من يمنعك مني ؟ فقلت: الله ثلاثًا]. ولم يعاقبه وجلس.

وهكذا أصحاب النبي على الله وحده ، فقد قال ربنا على الله وحده ، فقد قال ربنا عنهم: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران: ١٧٣].

وفي سُنَن أبي داود (٢) عن عمر بن الخطاب رَضَالِلهُ عَالَى: أمرنا رسول الله عَلَيْ يومًا أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجئت بنصف مالي فقال [لي] رسول الله عَلَيْ : [ما أبقيت لأهلك ؟] فقلت مثله قال : وأتى أبو بكر رَضَالِلهُ عَنهُ بكل ما عنده فقال له رسول الله عَلَيْ : [ما أبقيت لأهلك ؟] قال : أبقيت لهم الله ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا.

أيها المسلمون: إن التوكل على الله عَنَّهَ عَلَ من أعظم الأسباب المنجية للعبد من الفتن والمحن والبلايا، بل من كل مضائق الدنيا، قال سبحانه وتعالى:

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٩١٠) ومسلم برقم(٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (١٦٧٨).

﴿ ... وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ... ﴾ [ الطلاق : ٣].

قال الربيع بن خثيم رَحْمَهُ أللَّهُ: من كل ما ضاق على الناس. (١)

وقال ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. (٢)

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ، والذكر الحكيم ، وبهدي سيد المرسلين.

أقول قولي هذا ، وأستغفر الله العلي العظيم ، لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .

**%**₩

<sup>(</sup>١) البخاري معلقًا في الرقائق باب قوله: ﴿ ... وَمَن يَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ الطلاق : ٣].

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ٤٨٢).

### الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق نية كفاه ، ومن توسل إليه بخالص أدعيته أجابه ولباه ، أحمده سبحانه وأشكره على ما أعطاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله ليس لنا رب سواه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أعطاه من الفضل فوق ما يتمناه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن اقتفى أثره إلى يوم لقاه .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى وأخلصوا له في السر والنجوى واعلموا إخواني المسلمين أن من أسباب النجاة من كل بلاء التوكل على الله عَرَّفَ وَتَفويض الأمور إليه سبحانه قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَنْ بُلُ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ أَنْ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّك غَيْبُ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّك بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّهُ ﴿ [ هود : ١٢٣].

والتوكل على الله عَنَّجَلَّ يورث العبد الغرف العالية في الجنة قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوّتِنَا لَهُم مِّنَ ٱلجُنَّةِ غُرُفًا تَجُرِى مِن تَحْبُهَا اللَّانَهُم مِّنَ ٱلجُنَّةِ غُرُفًا تَجُرِى مِن تَحْبُهَا اللَّانَهُمُ مِّنَ ٱلجُنَّةِ غُرُفًا تَجُرِى مِن تَحْبُهَا اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

وهو من أسباب محبة الله للعبد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ١٠٩ ﴾ [ آل عمران : ١٥٩].

والتوكل على الله عَنَّهَ عَلَّ يضمن للعبد بإذن الله تعالى حصول الرزق

وسعته ففي الترمذي (١) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [ من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أوآجل ].

وعن عمر بن الخطاب رَضَالِلهُ عَنهُ أنه سمع نبي الله عَلَيْهُ يقول: [ لوأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا]. (٢) ومعنى تغدو خماصًا وتروح بطانًا: أي تغدو في الصباح ضامرة البطون وتروح في المساء مملوءة البطون من رزق الله.

وفي الحلية (٣) عن جابر رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : [لوأن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ؛ لأدركه رزقه كما يدركه الموت].

والتوكل على الله عَنَّهَ عَلَى ينفع العبد في دنياه وآخرته بل وينجيه من أهوال يوم القيامة فعن أبي سعيد رَخَوَلِكَ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : [كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي عَلَيْهٍ فقال : لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا]. (3)

والتوكل على الله عَزَّفِجَلَ يكون سببًا في دفع السحر والحسد والعين بإذن الله، قال تعالى عن يعقوب عَنَهِ السَّلَمُ: ﴿ وَقَالَ يَنَهِ يَنَ لَا تَدُخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَأَدُخُلُواْ مِنْ أَبُورٍ مِثَنَّ أَبُورٍ مِنْ شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ عَنكُم مِّنَ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ عَنكُم مِّنَ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ عَلَيْهِ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُورٍ مِنْ أَبُورٍ مِنْ أَبُورٍ مِنْ أَنْ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُتَوَكِّلُونَ اللّهِ عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْدِ وَلَيْدِ وَلَمْ اللّهِ عَنْكُم مِنْ اللّهِ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْدُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّ

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۳۲٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٠٥)، ورواه الترمذي برقم (٢٣٤٤) وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند برقم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) الحلية برقم (٩٧٧٩) وانظر صحيح الجامع برقم (٥٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٢٤٣١).

والتوكل على الله عَنَّوَجَلَّ يقي العبد من مكائد الشيطان قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالَى: ﴿ إِنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ

وعن أنس بن مالك رَعَوْلَكُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : [إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال : يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت ، فتتنحى له الشياطين فيقول: له شيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ]. (١)

والتوكل على الله عَرَّمَلً يوجب للعبد دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ففي الصحيحين (۲) عن ابن عباس وَ النبي عن النبي قال: [عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله في فقال: ما الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: اسبقك بها عكاشة ].

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٥٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٥٤١) ومسلم برقم (٢٢٠).

ومن ثهار التوكل أيضًا أنه سبب في ذهاب التشاؤم ففي الترمذي (۱) عن عبد الله بن مسعود رَخِيَلِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْلَةٍ: [ الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يندهبه بالتوكل].

عباد الله: إذا أعرض أحد منا عن عدوه فليتوكل على الله قال تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [ النساء : ٨١].

وإذا أعرض الخلق عنا فلنتوكل على الله قال تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلَّواْ فَقُلُ كَا الله قال تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلَّواْ فَقُلُ حَسْمِ الله وَاللهِ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وإذا صالحنا قومًا فلنتوكل على الله قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ اللهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّاكُ ﴾ [ الأنفال : ٦١].

وإذا نزلت بك الهموم والأمراض فاستقبلها بالتوكل على الله قال تعالى: ﴿ قُلُ لَّنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ قَالَ تعالى: ﴿ قُلُ لَّنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ قَلْمَتُونَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ قَالَ عَلَى اللهِ قَالَ تعالى: اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ قَاللَّهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَاللَّهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وإذا هداك الله لدينه فاشكره واستقبل ذلك بالتوكل قال تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْ مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللَّهِ ﴾ [ إبراهيم : ١٢].

معاشر المسلمين: إن التوكل يعني أن يرتب الإنسان المقدمات ويدع النتائج لله ، وأن يبذر الحب ويرجو الثهار من الرب ، ويكون متوكلًا لا متواكلًا ، قال بعض السلف: القلب يتوكل والجوارح تعمل.

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (١٦١٤).

وقد قال النبي عَلَيْكَ : [يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟، قلت: الله ورسوله أعلم،قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا(١٠).

وفي الترمذي عن أنس بن مالك رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل ]. (٢)

وقد بين الله عَزَّوَجَلَّ أَن المتوكلين عليه سبحانه هم العاملون فقال تعالى: ﴿ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴾ [العنكبوت:٥٩-٥٩].

و هُو القائل عَزَّوَجَلَّ لنبيه لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ ﴾ [ هود: ١٨].

وأمر نبيه موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأمر أهل الإيهان فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ ﴾ [ النساء : ٧١].

أللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ، واحم حوزة الدين ، واهد عبادك الصراط المستقيم ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ، ولنبيك بالرسالة ، وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين .

ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا وإليك المصير .

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٨٥٦) ومسلم برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٥١٧).

# الله وطاعة رسوله عليه وطاعة رسوله عليه الله وطاعة الله

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا يَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا عَظِيمًا اللَّهِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أيها المسلمون:

لقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ﷺ ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ

المنظمة المنظم

وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَيْتُمُ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُواللِّهُ

وقال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ [الأنفال٤٦] .

وقال تعالى : في شأن أزواج النبي عَلَيْ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِٰنَ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُوُ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّ [الأحزاب٣٣].

وطاعة الرسول ﷺ من طاعة الله قال تعالى : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ اللهِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ اللهِ قَالَ عَالَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ قَالَ النساء ١٠] .

والمراد بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ هي الموافقة والاستجابة بفعل الأوامر واجتناب النواهي.

وتأتي الطاعة بمعنى التقوى كما قال عبد الله بن مسعود رَضَيَلَهُ عَنهُ في قوله تعالى ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَائِهِ ﴾ [آل عمران ١٠٢]، هو أن يُطاع فلا يُعصى وأن يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا يُكفر. (١)

وقال طلق بن حبيب رَحَمَهُ أَللَهُ تعالى: التقوى عمل بطاعة الله ، رجاء رحمة الله ، على نور الله ، على نور من الله ، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله ، على نور من الله. (٢)

عباد الله : إن لطاعة الله ورسوله ثهارًا عظيمة وأثارًا حميدة في الدنيا

<sup>(</sup>۱) تفسر ابن کثر (۱/ ۳۲٦).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة (۸/ ۲۵۰).

والآخرة منها:

١ - الفلاح: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قال الحافظ ابن كثير رَحَمُهُ أَللَهُ تعالى: والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. (١)

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَيْةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِاللَّمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ عِندَهُمْ فِي التَّوْرَيْةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِاللَّمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَاتَّبَعُوا وَالْخَلْلُ اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَنْرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النَّورَ اللَّذِي الْنَالِ مَعَهُمُ أَوْلَيْهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيكُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِيكُولَ اللَّهُ الْمُعْلِكُولَ الْعَرَافِهُ الْمُعْلِحُونَ الْمُعْلِيكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِكُولَ اللَّهُ الْمُعْلِحُونَ الْمُعْلِيكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِكُولَ اللَّهُ الْمُعْلِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُولَ اللَّهُ الْمُعْلِكُولَ الْمُعْلِكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِكُولَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ ا

قال بعض السلف: الاجتهاد في طاعة الله ورسوله عَلَيْ أربح بضاعة.

٢- الهداية: قال الله وتعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِ ٱلْأُمِّيِ ٱللَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَكَلِمَتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّي ٱلّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَه مَا لَا الْحَراف ١٥٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْحِكُم مَّا حُمِّلُتُ أَلْمُبِيثُ ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَلَيْحِكُم مَّا حُمِّلُ الْمُبِيثُ الْمُ الْمَاعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَلَيْحِكُمُ مَّا حُمِّلُ الْمُبَيِثُ الْمُبِيثُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال الزهري:من الله الرسالة وعلى رسول الله ﷺ البلاغ وعلينا التسليم. (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۳/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد (١٥/ ٤٧٩).

٣- الرحمة: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَىفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱللَّهَ وَالنَّهَ وَالنَّهُ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعَالِمُ وَاللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاً مُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاً مُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلطَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينًا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَا أَلْهُ عَزِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ عَرَيْنَا اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَايِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَايِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَرَايْنَا أَلَهُ اللَّهُ عَرَايْنَا أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَرَايْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ اللَّهُ عَرِينَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ عَرَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَرَايِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُونَ الللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلِيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الل

٤ - الفوز: قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا اللهِ يَكَا يُكُمْ أَكُمْ أَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴾ [ الأحزاب ٧٠-٧١] .

قال ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ أي فيها أمراه به وترك ما نهياه عنه ﴿ وَيَغْشَ ٱللهَ ﴾ فيها مضى من ذنوبه ﴿ وَيَغَشَ ٱللهَ ﴾ فيها مضى من ذنوبه ﴿ وَيَغَشَ ٱللهَ ﴾ فيها يستقبل وقوله ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴾ يعني الذين فازوا بكل خير وآمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. (١)

٥ - محبة الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ قَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ (١٠) ﴾ [آل عمران: ٣١].

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۳/ ۲۸۹).

قال بعض الحكماء من العلماء: ليس الشأن أن تُحِبّ، إنها الشأن أن تُحبّ وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾.(١) قال الإمام الشافعي رَحَمُ اللهُ :

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لوكان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يجب مطيع

وقال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ أَللَّهُ (٢):

شرط المحبة أن توافق مـــن تحب على محبته بـ لا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلا فك ما يحب فأنت ذوبهـتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبًا له مـا ذاك في إمكان وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان

٦ - مغفرة الذنوب كم في الآية نفسها : ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

٧- دخول الجنة: قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ، يُدُخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلِّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ [الفتح ١٧].

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۱/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) النونية (١/ ٢٣).

المنظر المنظمة

وقال تعالى: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدَخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ اللَّهَ وَلَاكِ ٱلْفَوْزُ النَّهَ ﴾ [النساء ١٣].

وفي صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: [ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ].

٨- حسن العاقبة: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ أَوْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْرَسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْرَسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْرَسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْرَحْرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ٥٠ ﴾ [النساء٥٥].

ومعنى قوله: ﴿ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أي أحسن عاقبة ومآلًا.

9- الحياة الطيبة: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ۖ لِمَا يُحَيِّيكُم ۗ وَٱعۡلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ لَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

#### قال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ ألله تعالى : فتضمنت هذه الآية أمورًا :

أحدها: أن الحياة النافعة إنها تحصل بالاستجابة لله ورسوله ، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له ، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطنًا. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا ، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياةً أكملهم استجابة لدعوة الرسول عليه فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة ، فمن فاته جزء منه لا البخاري برقم (٧٢٨٠).

فاته جزء من الحياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول عَلَيْكُ. (١)

10 النجاة من الفتن والمحن والمصائب: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّهِ عَامُونَ اللَّهِ وَالْمَعُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهِ وَالْمَعُونَ اللَّهِ وَالْمَعُهُمُ وَلَوْ السّمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ اللَّهُ وَالْبَ عِندَ اللَّهِ السّمَعُهُمُ وَلَوْ السّمِعْنَا وَهُم اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمُ وَلَوْ السّمَعُهُمُ وَلَوْ السّمَعَهُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمُ وَلَوْ السّمَعَهُمُ اللّهُ عَلَمُوا وَلَوْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ وَالرّسُولِ إِذَا لَنَكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهُ يَعُولُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ وَاعْلَمُوا وَانْكُمُ وَاعْلَمُوا فِي اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَلَمُوا فَيْ اللّهُ وَاعْلَمُوا فَيْ اللّهُ عَلَمُوا أَنْ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَلَمُوا مِن كُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا فَيْ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَلَمُوا مِن كُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

عباد الله: من لم يطع الله ورسوله ويستجب لهم افقد عرض نفسه للفتنة وعقاب الله ، ولذا ختمت الآية بقوله ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠٠٠) ﴾.

وقال تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُمْ عَذَابُ أَلِيهُمْ اللهِ عَذَابُ أَلِيهُمْ اللهِ عَذَابُ أَلِيهُ اللهِ عَذَابُ أَلِيهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وألسنتنا من الكذب ، وأعمالنا من الرياء ، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ، والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص(١٥٥).



## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي جعل القيام بطاعته خير الوسائل وحصول مغفرته ورحمته أفضل المقاصد والمطالب الكوامل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له و لا مماثل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحق الظاهر وأوضح الدلائل ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ، أولي المقامات العالية والفضائل .

#### أما بعد:

فإن ثمار طاعة الله ورسوله عليه أكثر من أن تحصى ، وإن من أجلَّ تلك الثمار أيضًا:

١١ - مرافقة المُنعم عليهم: قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيّــيّـنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصّلِحِينَ وَصُنُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ النساء ٢٩].

وقد ثبت عند الطبراني في الوسط (۱) عن عائشة رَحَوَلِكُعَهَا قالت: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله! إنك لأحب إلى من نفسي ، وإنك لأحب إلى من أهلي ، وأحب إلى من ولدي ، وإني لأكون في البيت فأذكرك في أصبر حتى آتيك ، فأنظر إليك ، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك ؟، فلم يرد عليه النبي عَلَيْهُ شيئًا حتى نزل جبريل عَينوالسَّكَمُ بهذه

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٤٧٧) والصحيحة برقم (٢٩٣٣).

الآية ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْكِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالسَّاءِينَ وَالسَّاءِينَ وَالسَّاءِينَ وَالسَّاءِينَ وَالسَّاءِينَ وَكُولَتِيكَ رَفِيقًا الله الله ١٩٤].

وثبت في الصحيحين (١) عن أبي سعيد الخدري رَضَيَّكُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكُ عَالمَ الله قال: [ إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أوالمغرب لتفاضل ما بينهم]، قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: [ بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين].

وفي الصحيحين (٢) أيضًا عن أنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنهُ قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْ فقال : يا رسول الله متى الساعة قال: [ وما أعددت للساعة] ، قال : حُب الله ورسوله قال: [فإنك مع من أحببت] ، قال أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ: فها فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي عَلَيْ : [ فإنك مع من أحببت] قال أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.

١٢ - الأجر الحسن: قال تعالى: ﴿ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَطَيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبَلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [ الفتح ١٦].

وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورً رَحِيمُ اللهِ ﴾ [ الحجرات ١٤] .

17 - 17 : ومن ثمار طاعة الله ورسوله ﷺ : الحصول على الخير ، والثبات عليه، والأجر الوافر والثواب الكامل .

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۳۲۵٦) ومسلم برقم (۲۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦١٧١) ومسلم برقم (٢٦٣٩).

يُحَطِّرُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ

والهداية إلى الصراط المستقيم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَالْهَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَ النساء ٢٦ ـ ٦٨].

قال أبو الدرداء رَضَاً لِللهُ عَنْهُ: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله، وللخليفة وللمؤمنين عامة. (١)

فهذه يا عباد الله ستة عشرة ثمرة من ثمار طاعة الله ورسوله عليه الله ورسوله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله على الله الله على الله عليه الله على الله عل

اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر اليهود ومن شايعهم من المستعمرين الغاصبين، وألّف بين قلوب المسلمين، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين.

اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك ، يا أرحم الراحمين.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار.

عباد الله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على نعمه ، واشكروه على آلائه ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۳/ ۲۸۹).

# الأمانة وعظم شأنها

### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آنَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّهُ اللَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَذُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَوْلُواْ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَلْدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَلْدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ ﴾ [الأَخْزَاب: ٧٠-٧].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ.

فيا معاشر المسلمين: اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد عظم أمر الأمانة في كثير من مواضع القرآن الكريم وبين سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى أن حملها ثقيل وأن هذا الإنسان قد تحملها لظلمه وجهله ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا

المنظر المنتابل المنظم

عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٣﴾ [ الأحزاب: ٧٢].

والمراد بالأمانة هنا التكاليف الشرعية من الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الواجبات الشرعية وقد بين الله جل جلاله في ختام هذه الآيات انقسام الناس بعد حمل هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام:

١-المنافقون والمنافقات وهم الذين التزموا بها ظاهرًا وضيعوها باطنًا.
 ٢- المشركون والمشركات الذين ضيعوها ظاهرًا وباطنًا.

٣- المؤمنون والمؤمنات الذين حفظوها وقاموا بها ظاهرًا وباطنًا قال الله تعالى: ﴿ لِيُعُذِّبَ اللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ

أيها المؤمنون: الأمانة عظيمة المعنى واسعة الدلالة فهي عبارة عن كل ما استحفظ عليه الإنسان من حقوق سواء كانت لله تعالى أو لخلقه فالو دائع والعواري عندك أمانة والسر الذي بينك وبين أخيك أمانة والذي بينك وبين زوجتك أمانة والأولاد عندك أمانة والحكم بها أنزل الله أمانة والمشورة أمانة وهكذا تكون الأمانة في كثير من الأعمال فالمدرس قد تحمل الأمانة والتاجر قد تحمل الأمانة والسلطان قد تحمل الأمانة والمرأة في بيتها قد تحملت الأمانة فالأمانة مسئولية الجميع.

معاشر المسلمين: لقد أمر الله عَنَقِهَلَ بأداء الأمانة فقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَاتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوعَكُمُواْ بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِظُكُم بِيَّةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ٥٠ ﴾ [ النساء : ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ

رَبُّهُۥ ﴾ [ البقرة : ٢٨٣].

وأمر رسول الله ﷺ بأداء الأمانة فقد جاء عند أبي داود (١) عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك].

وعن ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُا قال: أخبرني أبوسفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم ؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال: وهذه صفة نبي ]. (٢)

وقال ميمون بن مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر ، الأمانة والعهد وصلة الرحم.

ولقد وصف الله المؤمنين بحفظ الأمانة فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَّ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ﴾ [ المؤمنون: ٨].

وبيَّن النبي عَلِيْ أَن أداء الأمانة من موجبات الجنة فعن عبادة بن الصامت وَخَالِشُهُ عَنهُ أَن النبي عَلِيْ قال : [ اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ] . (٣)

و لأهمية الأمانة فقد كان النبي ﷺ يودع المسافر ويوصيه بهذه الكلمات [استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك]. (٤)

ولقد أخبر نبينا عَلَيْ أن الأمانة هي أول ما يضيع من الدين فعند الطبراني

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٣٥٣٥) والترمذي برقم (١٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٨١).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢٢٧ ٥٧) بتحقيق شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٣٤٤٣).

في الكبير (١) عن شداد بن أوس رَضَالِكُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: [ إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة].

وعن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال: [ لا إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ]. (٢)

وقد أخبر ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن خيانة الأمانة من صفات اليهود فقال جلت عظمته في محكم التنزيل: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَادِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ الْكَكَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لَآ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَاللَّهُ مَا يُنَافِى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وأخبر نبينا عَلَيْهُ أَن خيانتها من صفات المنافقين، فعن أبي هريرة رَخَالِتُهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: [آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان] وفي رواية لمسلم [وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم]. (٣)

ومعنى آية المنافق :أي علامة المنافق.

ومعنى كذب: أي أخبر بخلاف الحقيقة قصدا.

ومعنى اخلف: أي لم يف بوعده.

وعن عبد الله بن عمر و رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكُمْ قَال: [ أربع من كن فيه كان

<sup>(</sup>١) الطبراني برقم ( ٧١٨٢) والصحيحة برقم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أبويعلى برقم (٢٨٦٥) وصحيح الترغيب والترهيب برقم (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٣) ومسلم برقم (٥٩).

منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ]. (١)

وتأمل أخي المسلم عقوبة الغادرين الخائنين ، كيف يفضحون يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد ، ففي الصحيحين (٢) عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رَحَيْسَهُ عَنْهُ أنهم قالوا: قال رسول الله عَلَيْهَ : [ إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، يرفع لكل غادر لواء ، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان].

وعن أبي سعيد رَخِوَالِشُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكُ قال: [ لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ] . (٣)

وعند استه: أي خلف ظهره.

وعن عمرو بن الحمق رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: [أيها رجل أمّن رجلًا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرًا]. (١)

وكان رسول الله عَلَيْهُ يستعيذ بالله من الخيانة كما جاء عند الإمام النسائي (٥) عن أبي هريرة رَحَوَلَكُ عَنْهُ قال : كان رسول الله عَلَيْهُ يقول : [ اللهم إني أعوذ بك من الجوع ، فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة ، فإنها بئست البطانة ].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٤) ومسلم برقم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣١٨٨) ومسلم برقم (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان برقم (٩٨٢٥) الترغيب والترهيب برقم (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح النسائي برقم (٥٤٨٤).

فيا أمة الإسلام: احذروا من ضياع الأمانة ومن الغدر والخيانة واقبلوا النصيحة من قبل يوم الخجل والفضيحة فإن الواجب على كل مسلم أن يكون أمينًا وأن يتحلى بلباس العفة والأمانة ويتخلى عن الغدر والخيانة.

أدِّ الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب واحذر من المظلوم سهاً صائبًا واعلم بأن دعاءه لا يحجب وقال آخر:

إني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا

إخوة الإيمان: لقد وصف الله الأنبياء بالأمانة وجعلها من أبرز أخلاقهم وصفاتهم ، فقد ذكر الله عَرَّبَكَ في سورة الشعراء نوحًا وهودًا وصالحًا ولوطًا وشعيبًا وأخبر عن هؤلاء الخمسة أن كل واحد منهم قال لقومه: ﴿ إِنِّ لَكُمُّ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ الشعراء : ١٠٧].

وهذا نبي الله موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قد وصفه الله بالقوة والأمانة كما قال الله: إخبارًا عن ابنة الرجل الصالح أنها قالت: ﴿ يَكَأَبَتِ ٱسۡتَعۡجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّاعَ جَرُنَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الصالح أنها قالت: ﴿ يَكَأَبَتِ ٱسۡتَعۡجَرُتَ ٱللَّهُ مِينُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا

وهذا يوسف نبي الله الكريم ينعت بالمكين الأمين، قال الله تعالى إخبارًا عن الملك، أنه قال: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْفِي بِدِ اللَّهَ مَنْ الْمَلِكُ مَا كُلَمَهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْفِي بِدِ اللَّهَ مَنْ الْمَلِكُ مَا كُلَمَهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْفِي بِدِ اللَّهَ مَنْ المَلِكُ مَا كُلُمَهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وهذا هود نبي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَالَى عَنْهُ أَنْهُ قَالَ لَقُومُهُ : ﴿ أُبَلِّغُكُمُ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ۗ ﴾ [ الأعراف : ٦٨].

ووصف الله عَزَّقِجَلَّ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالقوة والأمانة فقال سبحانه: ﴿ ذِي قُونَةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ أَن مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التكوير : ٢٠ ـ ٢١].

وقال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ المِلْمُلْمِلْ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِ

وهذا نبينا عَلَيْهِ كان يلقب عند قومه قبل البعثة بالصادق الأمين وما ذاك إلا لصدقه وأمانته. بل وجاء في الصحيحين (١) عن علي وأبي سعيد وَعَلَيْهُ قالا : قال رسول الله عَلَيْهِ : [ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السهاء يأتيني خبر السهاء صباحًا ومساء].

وقد ورد أن الأمانة ترفع في آخر الزمان وتظهر الخيانة في أوساط الناس إلا من رحم الله ففي صحيح البخاري (٢) عن أبي هريرة رَحَوَلِللهُ عَنهُ قال: بينها النبي عَلَيْ في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة ؟ . فمضى رسول الله عَلَيْ يحدث فقال: بعض القوم سمع ما قال: فكره ما قال . وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذ قضى حديثه قال: [أين -أراه-السائل عن الساعة]. قال: ها أنا يا رسول الله قال: [ فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة]. قال: كيف إضاعتها ؟ قال: [ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة].

وفي الصحيحين (٣) عن حذيفة رَضَالِلَهُ عَالَ: حدثنا رسول الله عَلَيْهُ عَالَ: حدثنا رسول الله عَلَيْهُ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر [ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السُّنَّة ].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٣٥١) ومسلم برقم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٧٠٨٦) ومسلم برقم (١٤٣).

وحدثنا عن رفعها قال: [ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلًا أمينًا، ويقال للرجل ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان].

ومعنى قوله جذر قلوب الرجال: أي أصلها.

ومعنى قوله والوكت : هو الأثر اليسير.

ومعنى قوله المجل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أونحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل.

ومعنى قوله منتبرًا: أي مرتفعا.

وعن عمران بن حصين رَعَالِسَهُ عَلَمَا قال النبي عَلَيْلَة : [ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم]. قال: عمران لا أدري أذكر النبي عَلَيْه بعد قرنين أوثلاثة قال النبي عَلَيْه : [ إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن]. (١)

وعن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال رسول الله عَلَيْكَة : [قبل الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ، ويُصدق فيها الكاذب ، ويُخون فيها الأمين، ويُؤتمن فيها الخائن ، وينطق فيها الرويبضة]. (٢)

هذا والله نسأله مزيد الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲۲۵۱) ومسلم برقم (۲۵۳۵).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٨٤٥٩) تحقيق شعيب.

## الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه على أله وأصحابه.

#### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله: واعلموا أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سائلكم يوم القيامة عن هذه الأمانة حفظتم أم ضيعتم

فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيها (۱) عن عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَي يقول: [كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته].

كل هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث المبارك من الأمانة.

والحكم بها أنزل الله عَنَّهَ مَن الأمانة ففي البخاري (٢) عن أبي هريرة وَخَوَلَكُهُ عَنهُ قال: بينها النبي عَلَيْهُ في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة ؟ . فمضى رسول الله عَلَيْهُ يحدث فقال: بعض القوم سمع ما قال: فكره ما قال: . وقال بعضهم بل لم يسمع . حتى إذ قضى حديثه قال: [أين - أراه - السائل عن الساعة]. قال: ها أنا يا رسول الله قال: [فإذا

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٥٥٤) ومسلم برقم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٩).

ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ] . قال: كيف إضاعتها ؟ قال: [ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ].

وأمانة الحكم تقتضي إسناد المناصب إلى الأمناء الأقوياء والأكفاء المخلصين في أعلهم وأما غيرهم فضياع للأمانة وهلاك للأمة وهذا هو ما خافه رسول الله عليه على أمته فعند الطبراني في الكبير (۱) عن عوف بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [ أخاف عليكم ستًا إمارة السفهاء وسفك الدماء وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوًا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط]. ومعنى نشوًا: أي شبابًا.

وأموال الدولة أمانة في يد الحاكم فالواجب عليه أن يضعها في مواضعها وأن ينفقها فيما ينفع الجماعة والفرد.

وتأملوا معاشر الناس إلى عدل عمر رَضَالِللهُ عَنهُ فقد جاء في صحيح مسلم (٢) عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك و لا من كد أبيك و لا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله عَلَيْهُ نهى عن لبوس الحرير قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله عَلَيْهُ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما].

فيجب علينا يا عباد الله أن نؤدي الأمانة وأن نقوم بها حق القيام ولهذا جاء في مسلم أيضًا (٣) عن أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني ؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: [ يا أبا ذر إنك ضعيف

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٨٢٥).

وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها] .

ومعنى قوله: [ إنك ضعيف وإنها أمانة ]: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيها لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلًا لها أوكان أهلًا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط، وأما من كان أهلًا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة.

ومن الأمانة أيضًا تربية الأبناء، فالأبناء أمانة في أعناق الآباء والأمهات وهم مسئولون عنهم يوم القيامة فقد ثبت عند ابن حبان (١) عن أنس رَخِوَلَكُ عَنْ مُن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: [ إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع ، حتى يُسأل الرجل عن أهل بيته ].

فاتقوا الله أيها الآباء والأمهات في فلذات أكبادكم يجب عليكم أن تحسنوا رعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة يربون على الفضيلة ومكارم الأخلاق حتى ينفعوا أنفسهم وأمتهم.

ومن الأمانة أيضًا حفظ الأسرار التي بين الرجل وامرأته فعن أبي سعيد الخدري رَضَالِسُهَنهُ عن النبي عَلَيْ قال: [ ألا عسى أحدكم أن يخلوبأهله يغلق بابًا ثم يرخي سترًا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها]، فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: [فلا تفعلوا فإنها مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة (١٦٣٦).

### على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها ]. (١)

والأسرار التي بين الرجل وإخوانه أمانة فقد ثبت عند الترمذي (٢) عن جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكَةً قال: [ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة].

لأن التفاته دليل على أنه لا يحب أن يسمعه أحد فمن أفشاه فقد ضيع الأمانة.

ومن الأمانة أيضًا المرأة فالمرأة أمانة عند الرجل يجب عليه أن يرحمها وأن يحسن إليها ويعاشرها بالمعروف ففي صحيح مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله رَضَاً لللهُ عَالَى الله عَلَيْهُ : [...فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ...].

ومن الأمانة أيضًا الأذان وذلك أنه يجب على المؤذن أن يتحرى دخول الوقت، وأن لا يخون الناس في أذانه ففي سُنن الترمذي (١) عن أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ : [ الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين].

ومن الأمانة أيضًا المشورة فالمستشار مؤتمن لما صح عن أبي هريرة رَخَايِّتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ:[ المستشار مُؤتمن]. (٥)

وعن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [ من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره

<sup>(</sup>١) الطبراني برقم (٤١٤) وصحيح الترغيب والترهيب برقم (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي داود برقم (٥١٢٨).

فقد خانه ]. (١)

وتكون الأمانة في البيع والشراء والإجارة والاستئجار فلا يجوز للبائع أن يخون المشتري أويكتم العيب وغير ذلك مما لا يجوز فعله فإن غش أو أخفى عيبًا فقد وقع في الخيانة.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأداء الأمانة ، وإبراء الذمة ، وأن يعيننا على أدائها ، إنه جواد كريم ، بر رحيم .



<sup>(</sup>۱) صحيح أبي داود برقم (٣٦٥٧).

# الهلاك وأسبابه

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْهَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوْاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: يقول الله عَنَجَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ٓءَامَنُواْ وَاَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ اللهُ وَهُمْ نَايِمُونَ اللهُ ٱلْقُرَى اللهُ اللهُل

ومعنى قوله ﴿ بَأْشُنَا ﴾ : أي عذابنا ونكالنا.

ومعنى ﴿ بَيْكَتًا ﴾ أي ليلًا.

وهذا تهديد من الله عَنَّهَ عَلَا لأهل القرى بأن يأتيهم عذابه في حال النوم أو ضُحى في حال اللعب.

وهكذا الله عَزَقِبَلَ يهدد العصاة والمجرمين بالخسف في الأرض أوبإنزال العذاب عليهم من حيث لا يشعرون كما قال تبارك وتعالى: ﴿ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكُرُواْ السَّيِّ اَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ مَكُرُواْ السَّيِّ اَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ مَكُرُواْ السَّيِّ اَن يَغْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَعْدُونَ فَإِنَّ رَبَكُمُ لَا يَعْدُونِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَا يَعْدُونِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَا يَعْدُونِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَا اللهِ عَنْ يَقَلِيهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ اللهِ عَلَى تَغُونُوا فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ لَا لَا يَعْمَ اللهِ عَامَ : ٦٥].

والله عَنَّوَجَلَّ قد أهلك كثيرًا من القرى من الأمم السابقة بسبب معاصيهم وتكذيبهم للرسل قال تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ وَتَكذيبهم للرسل قال تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرً مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ فَا ﴾ [ الحج: ٤٥].

### فهذه ثلاثة أشياء:

الأولى: ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ . أي على سقوفها بمعنى خربت منازلها وتعطلت حواضرها.

والثانية: ﴿ وَبِئْرِ مُعَطَّلَةِ ﴾ أي لا يستقى منها ولا يرد أحد عليها بعد كثرة وارديها.

والثالثة: ﴿ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ أي حصين منيع مرتفع.

وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ

وكم: هنا تفيد التكثير ، أي أهلك الله كثيرًا من الأمم.

وقال تعالى: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنَتًا أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ ﴾ [ الأعراف: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوُ يَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا اللهُ ﴾ [ مريم : ٩٨].

وأصل الهلاك في اللغة الموت كما قال الله تعالى: ﴿ ... إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ ... ﴾ [النساء: ١٧٦].

وقال تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ وَقَالُواْ مَاهِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۗ إِلَّا اللَّهُ مِنْ عَلْمِ إِلَى مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا

جَاءَكُم بِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ ﴿ إِنَّ ﴾ [ غافر : ٣٤].

والمراد بالهلاك هو ما ينزله الله بأعدائه من العذاب المستأصل كما قال الله : عَنَّفِظَ: ﴿ أَلَمْ يَرَوُا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَكُورُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِّى مِن تَحَنِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُومِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَّنَاءَ اخْرِينَ اللهُ ﴾ [ الأنعام : ٦].

وقد ورد الهلاك في القرآن الكريم بألفاظ وأساليب متنوعة وهذا من بلاغة القرآن الكريم:

فيأتي الهلاك بمعنى التدمير كما قال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَانَّا اللهُ اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴿ اللَّهِ الْحَمد : ١٠].

ويأتي بمعنى التتبير مأخوذ من التبار وهو الهلاك قال تعالى:﴿ وَكُلًّا ضَرَبُنَالَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَكَرُنَا تَـنْدِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ : ٣٩].

ويأتي بمعنى التعذيب كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَخَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ ﴾ [ الطلاق : ٨].

ويأتي بمعنى الدمدمة كما في قوله تعالى: ﴿ فَدَمَدُمُ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمُ فَسَوَّطَهَا اللهُ ﴾ [ الشمس : ١٤].

ويأتي بمعنى القصم كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِيرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأصل القصم التحطيم والهشم وهو عبارة عن الهلاك.

ويأتي بمعنى الانتقام ومنه قوله تعالى : ﴿ ... فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجُرَمُواۗ ۗ وَيَأْنَكُ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

ويأتي بمعنى الذهاب ومنه قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ فاطر : ١٦].

أيها المسلمون؛ أما آن لنا أن نتعظ ونعتبر بها قصه الله علينا عن الأمم الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من النقم فأين القلوب التي بها نعقل وأين الآذان التي بها نسمع قال تعالى: ﴿ أَفَامَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ وَأَين الآذان التي بها نسمع قال تعالى: ﴿ أَفَامَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ وَأَينَ اللَّهُ يَعْمَى ٱلْأَبْصَائُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْأَبْصَائُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْأَبْصَائُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ (1) ﴾ [ الحج: ٤٦].

ولكن للأسف الشديد ربها أصبح بعض الناس لا تؤثر فيه موعظة و لا ذكرى لا ينتفع بسمعه و لا ببصره و لا بقلبه كها جرى لعاد \_ قوم هو د عَيْءِالسَّلامُ \_ قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرُهُمْ وَلا أَفْحِدُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرُهُمْ وَلا أَفْحِدُمُ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُولُ وَأَبْصَدَرُهُمْ وَلا أَفْحِدُ تَهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُولُ يَحْمَدُونَ وَنَ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُولُ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ الله وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِن أَلْقُرَى وَصَرَّفَنَا ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ [ الأحقاف : ٢٧].

وأعظم سبب لهلاك الأمة ودمارها الذنوب والمعاصي ، فالذنوب والمعاصي سبب لنزول البلايا والرزايا ، والمحن والفتن ، والكوارث والأمراض ، والعقوبات والمصيبات.

يقول الإمام ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ وهو يتحدث عن آثار المعاصي: اقشعرت الأرض وأظلمت السهاء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة

وذهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى رجم من كثرة الفواحش، وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، فاعتزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة، وباجما مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. (١)

وأعظم تلك الذنوب وأكبرها عند الله الشرك بالله كما في الصحيحين (۲) عن عبد الله بن مسعود رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال : سألت النبي عَلَيْهُ أي الذنب أعظم عند الله؟، قال: [ أن تجعل لله ندا وهو خلقك ] . قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي؟، قال: [ وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ] . قلت: ثم أي ؟، قال: [ أن تزاني حليلة جارك ].

وقد أنزل الله بأسه وبطشه على القوم الكافرين بسبب وقوعهم في الشرك بالله تعالى قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ فِي الشَّرِك بالله تعالى قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِّى مِن اللهُ مَا لَدَ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَعْلِيمٍ مَا لَدَ نُمكِن لَكُمْ وَأَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا ءَاخِينَ الله الله الأنعام : ١].

وقال تعالى: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ فَأَهُلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص (٤٤١).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٤٧٧) ومسلم برقم (٨٦).

مُخطِرُ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

وقال تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [ اجتنبوا السبع الموبقات ]. قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال: [ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ].

ومعنى الموبقات: أي المهلكات.

كما أن كثرة الوقوع في الفسق والمجون والعهر والفجور من أعظم أسباب دمار الأمة وعذابها ففي الصحيحين (٢) عن زينب بنت جحش رَضَاً لللهُ أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: [ نعم، إذا كثر الخبث].

وقال أنس بن مالك رَخَوَلِتُهُ عَنْهُ: [ إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي عَلَيْهُ من الموبقات] رواه البخاري (٣)

### يا عباد الله :

إن المعاصي سبب لحرمان الرزق وسبب لحصول الخسف والزلازل والأمراض وغلاء الأسعار وتأخر نزول الأمطار وما أجمل تلك الكلمات التي قالها ابن عطاء الله رَحمَهُ ألله تعالى: قال: من أنفق عافيته وصحته في معصية الله فمثاله كمن خلف له أبوه ألف دينار ، فاشترى بها حيات

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٧٦٦) ومسلم برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٣٤٦) ومسلم برقم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦٤٩٢).

وعقارب، وجعلها من حوله تلدغه هذه مرة، وتلسعه هذه أخرى، أفها تقتله.

وقال أيضًا: إياك والمعصية ، فقد تكون سببًا لتوقف الرزق.

ورحم الله من قال:

إذا لم تصن عرضًا ولم تخض خالقًا وتستح مخلوقًا فما شئت فاصنع

اللهم إنا نسألك الخيرات وملازمة الطاعات ، وترك المنكرات وهجر السيئات ، وأن تغفر لنا الخطاء والزلات ، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة يا رب الأرض والساوات ، والحمد لله رب العالمين .



# الخطبة الثانية:

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره وأمر رسوله على واجتنبوا ما نهى الله عنه ورسوله على واعلموا أنه ليس من شر في العالم إلا وسببه الذنوب والمعاصي ولا خير في العالم إلا وسببه طاعة الله وطاعة رسوله على لذلك يقول الله عَنَامَلُ : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَ فَمِنْهُم مّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَن أَخَدَتُهُ الصَّيْحِ الله عَنَامَ مَن أَخَدَتُهُ الصَّيْحِ الله عَنَامُ الله عَنَامُ الله عَنْهُم مَن أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن أَخَدَتُهُ الصَّيْحِ الله عَنَامُ مَن أَخْدَتُهُ الصَّيْحِ الله عَنَامُ الله عَنَامُ الله عَنَامُ الله عَنْهُم مَن أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ عَلَيْهُم مَن أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم مَن أَوْسَلُوا أَنْفُهُم يَظُولُونَ الله عَنْهُم مَن أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم مَن أَنْفُهُم وَلَكُون كَالِكُون كَالْمُون عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم مَن أَنْفُلُهُم عَلَيْه عَلَيْهُم وَلَكُون كَالِكُون كَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُم مَن أَنْفُهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْه عَلَيْمُ عَلَيْهُم وَلَكُون عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُم وَلِكُون عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَ

إخوة الإيمان والإسلام: احمدوا الله عَنَّفَظَ الذي منَّ عليكم بهذا الدين العظيم، وهداكم إليه وجنبكم الكفر فإن الكفر بالله عَنَّفَظَ من أعظم أسباب الهلاك كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّكِ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم الكَفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ اللهُ

وإن من أعظم أسباب الهلاك أيضًا الظلم قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ الْفَلَمُ اللَّهُ مَا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَكُولُ لِمُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَكُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۚ آلَ الْإِلَيْمِ اللَّهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۚ آلَا اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّا أَخُذُهُ وَاللَّهُ إِذَا أَخُذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخُذُهُ وَأَلِيمُ اللَّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخُذُهُ وَأَلِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُولَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وفي الصحيحين (١) عن أبي موسى رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته] قال: ثم قرأ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُهُ وَلِيكَ إِذَا أَخَذُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ومن أسباب الهلاك أيضًا: الاستكبار عن الحق قال تعالى: ﴿ ثُمَّ الْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ ثَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ وَمُ اللَّهُ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ ثَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِانِهِ وَمَا عَالِينَ ﴿ ثَا فَعَالُوا أَنُومُونَ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومن أسباب الهلاك أيضًا: الاستهزاء بالرسل وبها جاءوا به من الدين العظيم كها قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوّلِينَ ﴿ وَهَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيّ فِي ٱلْأَوّلِينَ ﴿ وَهَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيّ إِلّا كَانُواْ بِهِ عَيْمَتُهُ رَءُونَ ﴿ فَا فَأَهْلَكُنَا آَشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ إلّا كَانُواْ بِهِ عَيْمَتُهُ رَءُونَ ﴿ فَ فَا هَلَكُنَا آَشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ [الزخرف :٦ - ٨].

ومن أسباب الهلاك أيضًا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ الْأَلَا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِدِ الْجَيْنَا ٱلَّذِينَ قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ الْأَلَا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِدِ الْجَيْنَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٦٨٦) ومسلم برقم (٢٥٨٣).

المنظر المنتابل المنظم

يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ الْأَعرافَ ١٦٤ \_ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ اللَّعرافَ ١٦٤ \_ ١٦٦].

وعن النعمان بن بشير رَضَالِلهُ عَنْهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعًا ]. (١)

ومن أسباب الهلاك أيضًا: الكفر بالنعم كما قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهُلَكَ نَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَئِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسُكَن مِّنْ بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنّا فَكُن الْوَرِثِينَ إِلَى القصص : ٥٥].

ومعنى ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۗ ﴾ أي طغوا في نعمة الله فأهلكهم الله تعالى بالعذاب في الدنيا.

وقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٤٩٣).

وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَكُمُّ مَا لَكُذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالْمُ اللَّاللَّالَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّ

ومن أسباب الهلاك أيضًا: ما ثبت عند الطبراني (۱) وغيره عن عدة من الصحابة أن رسول الله عليه قال: [ثلاث مهلكات: شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء ، وثلاث منجيات : العدل في الرضا والغضب ، والقصد في الغنى والفاقة ، ومخافة الله في السر والعلانية].

قال الإمام السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: (٢) وأما الثلاث المهلكات فأولها هوى متبع قال الله تعالى: ﴿ ... وَمَنُ أَضَلُ مِمَّنِ اتّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّرَ اللّهُ مَدى مِّرَ اللّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ ... ﴾ [ القصص : ٥٠] ، فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى أسفل الدركات وبالهوى تندفع النفوس إلى الشهوات الضارة المهلكات.

وأما الشح المطاع فقد أحضرت النفوس شحها قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَن

ومن انقاد لشحه فأولئك هم الخاسرون ، فإن الشح يحمل على البخل ومنع الحقوق ، ويدعوإلى الضرر والقطيعة والعقوق أمر الشح أهله بالقطيعة فقطعوا ، ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة فامتثلوا ، وأغراهم بالمعاملات السيئة من البخس والغش والربا ففعلوا ، فهو يدعوإلى كل بُلق رذيل ، وينهى عن كل خلق جميل.

وأما إعجاب المرء بنفسه ، فإنه من أعظم المهلكات وفظائع الأمور ، فإن العجب باب إلى الكبر والزهو والغرور ووسيلة إلى الفخر والخيلاء

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط برقم (٥٤٥٢) والصحيحة برقم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) الفواكة الشهية في الخطب المنبرية ص (١٤١).

يُحَلِّنُ الْمِيْنِ اللهِ

واحتقار الخلق ، الذي هو من أعظم الشرور ، فهذه الثلاث الهوى المتبع والشح المطاع والإعجاب بالنفس من جمعها فهو من الهالكين ، ومن اتصف بها فقد باء بغضب من الله واستحق العذاب المهين ، فطوبى لمن كان هواه تبعًا لمراضي الله ، وطوبى لمن وقي شح نفسه فكان من المفلحين وعرف نفسه حقيقتها فتواضع للخلق ، وخفض جناحه للمؤمنين.

اللهم اغفر زلاتنا ، وأقل عثراتنا ، وجُد علينا بالعفوو المغفرة ، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين ، دمرهم تدميرًا ، والعنهم لعنًا كبيرًا، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية.

اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه ، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين.



# الفلاح أسبابه وموانعه

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا اللهُ وَرُسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرُسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَوْانَ اللَّهُ مُسَلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَانَ : ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَالنِّسَاء: ١].
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاثَهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَة ، وَكُلُّ بِدْعَة ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَة فِي النَّارِ .أَيها المسلمون: موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة سيكون بمشيئة الله بعنوان (الفلاح أسبابه وموانعه).

وأصل الفلاح في اللغة: القطع والشَّق ومنه سمي الزارع فلاحًا لأنه

يخطرالين الم

يشق الأرض ومنه قول الشاعر:

قد علِمتْ خيلُكَ أني الصحصح وأن الحديد بالحديد يُفلح

أي يشق. فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة أوأن المفلح قد قطع المصاعب حتى فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب قال تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴿ اللهِ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلفُرُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عَن اللهُ عَم الهُ اللهُ عَم الهُ اللهُ عَم الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَم الهُ اللهُ ال

وقد يطلق الفلاح على السحور ومنه حديث أبي ذررَضَالِلَهُ عَنْهُ [ فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح؟قال:قلت: وما الفلاح؟قال:السحور]. (١)

والمؤذن ينادي في كل يوم وليلة خمس مرات حي على الصلاة حي على الفلاح لأن بالصلاة الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

والمراد بالفلاح كما قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ أُللَّهُ: هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. (٢)

وقد جعل الله لكل شيء سببًا ولا يتأتى الفلاح إلا بأسبابه وأسباب الفلاح كثيرة منها:

١ - الإيهان بالله: قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَتَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ اللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ خَشِعُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلّا عَلَى أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِيكَ هُمْ مَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِيكَ هُمْ مَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِيكَ هُمْ مَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ الله الله عَلَى الله عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (١٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير آبن كثير (۳/ ۲۸۹).

هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال العلامة السعدي رَحَمُ اُللَهُ تعالى: هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي: شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيهان، زيادة ونقصًا، كثرة وقلة، فقوله ﴿ قَدَّ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَ مَن الإيهان، زيادة ونقصًا، كثرة وقلة، وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين أي: قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم ﴿ فِ صَلَاتِهِمُ الْمُعْوِنَ ﴾ . (١)

٢- ومن أسباب الفلاح التوبة والعمل الصالح: قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن اللَّهِ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَى آن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّال

قال ابن كثير (٢) رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي قوله تعالى: ﴿ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا ﴾ أي: في الدنيا، ﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ أي: يوم القيامة، و «عسى» من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنّته لا محالة.

وقد أخبر الله تعالى أن التوبة من أسباب الفلاح قال تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النور٣١].

٣- ومن أسباب الفلاح ذكر الله تعالى كثيرًا: قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ لُفُلِحُونَ ﴾ [ الجمعة ١٠] .

فذكر الله تعالى يسبب الفلاح والنجاح وينجي من العذاب ففي سُنَن

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثاير (٣/ ٣٨٣).

يُطْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّ الللَّهِ الللللللللَّالِيلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

ابن ماجه (١) عن أبي الدرداء رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكُمْ: قال: [ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ ] ، قالوا : وما ذاك ؟ يا رسول الله: قال: [ ذكر الله ] .

وقال معاذ بن جبل رَضَالِتُهُ عَنهُ ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عَنَّوَجَلَّ من ذكر الله .

٤ - ومن أسباب الفلاح تزكية النفوس: قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنْهَا الشمس٩-١٠]. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا اللهُ ﴾[ الشمس٩-١٠].

و قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَى اللَّ وَذَكَرُ أُسْمَ رَبِّهِ عِ فَصَلَّى اللَّهِ ﴾ [الأعلى: ١٥-١٥].

٥ - ومن أسباب الفلاح وقاية شح الأنفس: قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١٠ ١٠ الحشر: ٩].

وعند الطبري (٢) عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت، فرأيت رجلًا يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك، فقلت له، فقال : إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق، ولم أزن، ولم أفعل شيئًا وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رَضَالِيَّهُ عَنْهُ .

٦- ومن أسباب الفلاح الإيهان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر كل هذه من أسباب الفلاح: قال تعالى: ﴿ الْمَ آلَ اللَّهُ اللَّ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَّا رَزَفَنَهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (۳۷۹۰). (۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۵۳۰) وسنده صحيح.

إِلَيْكَ وَمَا آُنْزِلَ مِن قَبَلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُوْلَتِيكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِهِمٍ ۖ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

٧- ومن أسباب الفلاح: التقوى قال تبارك و تعالى: ﴿ ... وَلَكِكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقِى أَلْبِرَ مَنِ ٱتَّقِى أَلُورَ بِهَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ اللّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٩].

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ آلَ ﴾ [آل عمران : ١٣٠].

وقال تعالى: ﴿ قُلِ لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَالتَّقُواْ اللهِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

٨- ومن أسباب الفلاح: الجهاد في سبيل الله قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

وقال تعالى : ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ بَهَ اللهِ اللهُ الل

9 - ومن أسباب الفلاح: ترك شرب الخمر قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٠- ومن أسباب الفلاح فعل الخير: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١١ - ومن أسباب الفلاح: طاعة الله وطاعة الرسول عَلَيْهُ : قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنَ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاتِهِ كَانَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنَ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَاتِهِ كَانَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَ اللهِ (١٥٠].

١٣ - ومن أسباب الفلاح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ اللهِ [ آل عمران: ١٠٤].

٥١ - ومن أسباب الفلاح: الإحسان إلى الأقرباء وإعطاؤهم حقوقهم: قال تعالى: ﴿ فَاَتِ ذَا ٱلْقُرُبِي حَقَّهُ, وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ فَرَانُ وَأَبنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ فَرَيدُونَ وَجَه ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَهِ : ٣٨].

17 - ومن أسباب الفلاح: إخراج الزكاة ، قال تعالى : ﴿ الْمَ اللَّهِ يَلْكُ عَلَيْتُ الْكَكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّكَوْةَ وَيُعُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّهُ أَوْلَيْكَ عَلَى هُدًى مِّن رّبيّهِم وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

١٧ - ومن أسباب الفلاح: الهداية إلى الإسلام، ففي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن عمروبن العاص رَحَوَلَتُهُ عَنْكَا أَن رسول الله ﷺ قال: [قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بها آتاه].

وعن فضالة بن عبيد الأنصاري رَخَوَلِيَّهُ عَنهُ، أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ أفلح من هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافًا، وقنع به ]. (٢)

عبيد الله وَعَلَيْهَ عَنهُ قال : جاء رجل إلى رسول الله على من أهل نجد ثائر عبيد الله وَعَلَيْهَ عَنهُ قال : جاء رجل إلى رسول الله على من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله على : [ خمس صلوات في اليوم والليلة ] فقال: هل على غيرها، قال : [ لا إلا أن تطوع ] قال رسول الله على : [ وصيام رمضان] قال : هل على غيره قال: [ لا إلّا أن تطوع ] قال : وذكر له رسول الله على أن تطوع ] قال : وذكر له وسول الله على أن تطوع ] قال : وذكر له نادبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله على الله على الله على أن صدق ].

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۰۵٤).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٤/ ١٢٢) والصحيحة برقم (١٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٤٦) ومسلم برقم (١١).

# الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن الإنسان لا ينال الفلاح إلا إذا حقق هذه الأسباب التي سمعتم ذكرها فحري بكم يا عباد الله أن يكون لكم نصيب من هذا الخير العميم لتنالوا الثواب الجزيل والعطاء الوفير نسأل الله ذلك من فضله.

معاشر المسلمين: كما أن الفلاح له أسباب فهناك أيضًا موانع وعقبات وعوائق تحول بين الإنسان وبين نيل هذا الفوز والفلاح فعلى المسلم إذا أراد أن ينال ذلك أن يعرف هذه العوائق وهذا الحواجز ليتنبه لها.

قد هيؤوك لأمر لوفطنت له فربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

### ومن تلك الموانع:

١ - الظلم: قال تعالى: ﴿ قُلْ يَلَقُومِ اَعْمَمُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلًا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْحَالَةُ اللللْمُعَالَمُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُلْ

 ٢ - ومن موانع الفلاح السحر، قال تعالى : ﴿ ... وَلَا يُفَلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ ﴾ [يونس: ٧٧].

وقال تعالى : ﴿ ... وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [ طه: ٦٩].

٣- ومن موانع الفلاح الكفر، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا اللَّهُ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا المَخَرَ لَا بُرُهُنَ لَهُ, بِهِ عَالِمَتُم عِسَابُهُ, عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغُلِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوَاْ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَّتُ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُۥ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَاۤ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَيْفُرُونَ لِمَا ﴾ [القصص: ٨٢].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَا حَلَالُ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ اللهِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ اللهِ النحل : ١١٦]. [النحل : ١١٦].

٥- ومن موانع الفلاح الإجرام، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ صَالَى الْمُ اللَّهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْكَذَب بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّه

فيا أيها المسلمون عليكم بالإكثار من الطاعة والأعمال الصالحة ، فإنها سبب للفلاح وتثقيل الموازين يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَالْوَزْنُ يُومَ اللَّهُ وَمَنْ خَفّتُ مَوَزِينُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ خَفّتُ مَوَزِينُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ خَفّتُ مَوَزِينُهُ وَمَنْ خَفّتُ مَوَزِينُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ خَفّتُ مَوَزِينُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ خَفّتُ مَوَزِينُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّقُولُ وَ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالَالَالَّالَالَالَالَالَالَالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ

المنظمة المنافقة المن

وقال تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ، فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَوْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ، فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَوْنَ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ، فَأُولَتِيكَ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مِنون : ١٠٢].
- ١٠٣].

عمل بحبل الله واتبع الهدى ولاتك بدعيًا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسُنَن التي أتت عن رسول الله تنجووتربح

نسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ، غير ضالين ولا مضلين ، وأن يجعلنا قادة صالحين مصلحين.

اللهم أنر قلوبنا بالعلم والإيهان والسُّنَّة والقرآن ، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين ، وجندك الفائزين ، وحزبك المفلحين.

وصلى الله على نبيا الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.





# سؤال الله للعباد يوم القيامة

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَالنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا عَظِيمًا اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَا أَمُّا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

فيا أيها المسلمون: إن الله عَنَّقِعَلَ لم يخلق الخلق عبثًا كما قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ فَتَعَكَى اللهُ ٱلْمَلِكُ اللهُ الْحَقِّ لَا يُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ منون :١١٥\_١١٦]. الْحَقُّ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ اللهِ منون :١١٥\_١١٦].

المنظمة المنظم

ولم يتركهم هملًا كم قال تعالى: ﴿ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ آَلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيِّ يُمْنَى ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّ

ولوأنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كلحي ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء

فَالله خَلَقَ الحُلَقَ وَهُو الذي يميتهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرَهُ, ﴿ ﴾ [ الزلزلة :٧-٨].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران: ٣٠].

وموضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة سيكون بإذن الله تعالى عن (سؤال الله تعباده يوم القيامة) فأحضروا قلوبكم وتدبروا لما سيلقى عليكم، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱللَّذِينَ اللهُ الأعراف: ٦].

فالله يخبر في هذه الآية الكريمة أنه سيسأل الأمم ، ويسأل الأنبياء

والمرسلين يوم القيامة ، قال : بعض العلماء يسأل الله العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة : عما كانوا يعبدون ، وعما ذا أجابوا المرسلين .

أما الرسل فلقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجَمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكُ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهكذا يسأل الصادقين المبلغين عن الرسل كما قال تعالى: ﴿ لِيَسْتَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ [ الأحزاب : ٨].

قال مجاهد: في قوله ﴿ لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِم ﴿ ﴾ المبلغين المؤدين عن الرسل.

ويسأل الأمم عن أعمالهم وأقوالهم يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكَنَّهُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ الْحَجْرِ : ٩٣ \_ ٩٣].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَيُسُعُلُنَّ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ النحل: ٩٣].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَ بِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن الْأَنْبَآءُ يُومَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ القصص ٢٥: ٦٧].

قال أبوالعالية رَحِمَهُ اللَّهُ: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. (١)

قال تعالى: ﴿ وَقِفُوهُم ۗ إِنَّهُم مَّسْءُولُونَ ﴿ مَا لَكُو لَا نَنَاصَرُونَ ﴿ وَقِفُوهُم ۗ بَلْ هُو الْلُؤمَ مُسْتَسَامِهُونَ ﴿ وَقِفُوهُم ۗ ﴾ أي احبسوهم.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ٣٤١).

ويسأل الله العباديوم القيامة عن العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين الله، والتي كانت بينهم وبين الله، والتي كانت بينهم وبين الخلق كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَنهَدُوا الله وَن قَبُلُ لَا يُولُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَاكَ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ ال

ويسألهم عن جميع أقوالهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال قتادة رَحْمَهُ اللهُ: لا تقل رأيت ولم تر ، وسمعت ولم تسمع ، وعلمت ولم تعلم ، فإن الله سائلك عن ذلك كله. (١)

وقال رَحْمَا أُلِلَهُ : إِن الله عَنْ عَلَى سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه (٢) وقال ابن القيم رَحْمَا أُلِلَهُ: فإذا كان العبد مسئولًا ومحاسبًا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه ، كما قال تعالى : ﴿ . . إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ (٣) ﴾ [ الإسراء: ٣٦] فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. (٣)

وصح عند الترمذي رَحْمَهُ اللهُ عَلَيْهُ (٤) عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رَحْمَهُ اللهُ له: وَخَوَلِيَهُ عَنْهُمَا قالا: قال رسول الله عَلَيْهِ : [ يؤتى بالعبديوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالًا وولدًا ، وسخرت لك الأنعام والحرث،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرازق بسند صحيح وهو في تفسير ابن كثير (٥/ ٧٤)، تحقيق:حكمت ياسين -وفقه الله-.

<sup>(</sup>۲) تفسير القاسمي (۷/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (١ / ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٢٤٢٨).

وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟،قال: فيقول: لا فيقول: له اليوم أنساك كما نسيتني ].

وفي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ، قال: [ هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ ] ، قالوا: لا ، قال: [ فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟ ] قالوا: لا ، قال: [ فوالذي نفسى بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ، قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل - أي يا فلان - ألم أكرمك وأسودك - أي أجعلك سيدًا على غيرك-وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس- أي تكون رئيس القوم وكبيرهم - وتربع؟ - ، أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهوربعها - فيقول: بلى قال : فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا ، فيقول: فإني أنساك كما نسيتنى ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ ، فيقول: بلى أي رب ، فيقول: أفظننت أنك ملاقى ؟ ، فيقول: لا ، فيقول:فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول:له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول: ههنا إذا قال: ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟، فيختم على فِيْهِ ، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه].

عباد الله: هذا موقف عظيم ما أعظمه وما أشده وجوارحه تشهد

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۹۶۸).

عليه بها عمل ، وصدق الله القائل في كتابه الكريم: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ كَا حَتَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ كَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنا اللهُ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ كَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنا الله الله عَلَيْكُمْ الله عَمْونَ الله وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ الله الله عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَنتُمْ أَنَّ الله لا يعْلَمُ كَثِيرًا أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَنتُمْ أَنَّ الله لا يعْلَمُ كَثِيرًا أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَنتُمْ أَن الله لا يعْلَمُ كَثِيرًا فَي اللهُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَنتُمْ أَن الله لا يعْلَمُ كَثِيرًا فَي مَنْ اللهُ عَلَي عَلَمُ كُونَ اللهُ عَلَي عَلَمُ اللهُ عَلَي عَلَمُ كَثِيرًا فَي مَا فَعَمُ لُونَ اللهُ وَلَا عُلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَي عَلَيْهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَودُ وَلا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ الللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ويسأل الله العباديوم القيامة عن الخصومات التي كانت بينهم في الدنيا كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخُنُصِمُونَ ﴾ [ الزمر: ٣١]. وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن الزبير رَخِيَلِيَّهُ عَنهُ قال: لما نزلت ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَغُنصِمُونَ ﴿ ثَلَ الله مع عَنْ مَسند الإيام قال: [ نعم ] ، ولما نزلت ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنُ يَوْمَهِذِ عَنِ خصومتنا في الدنيا قال: [ نعم ] ، ولما نزلت ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنُ يَوْمَهِذٍ عَنِ النبير في الذبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنها يعنى هما الأسودان التمر والماء ، قال: [ أما إن ذلك سيكون].

وعن الزبير بن العوم رَضَالِسُّعَنهُ قال أيضاً لما نزلت : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخَلُصِمُونَ ﴾ ، قال الزبير : يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا ؟ ، قال: نعم ، فقال: إن الأمر إذا لشديد (٢) .

ويسأل الله المشركين عن شركهم والكافرين عن كفرهم يوم القيامة كما

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الْترمذي برقم (٣٢٣٦) وحسنه العلامة الوادعي رَحْمَهُ اللَّهُ كما في الجامع الصحيح (٢) (١١٥).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَكُهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسُكُنُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَقْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَكُهُمُ تَٱللَّهِ لَتُسُكُنُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَقْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ لَلْسُكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَقَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ لَلْمُعَلِّقُ عَمَّا كُنْتُمُ وَاللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ويسأل الله العباد عن أعمالهم وشبابهم وأموالهم وعلمهم ، كما ثبت عن أبي برزة الأسلمي وغيره رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلا]. (١)

عباد الله: ها نحن نرى الأيام تمر والأعوام تنقضي والأعمار تطوى ، ورصيد أحدنا من الحسنات قليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصدق من قال:

يا أسير الغفسلات مسرعًا قبل الفوات عن أمسور واضحات في بحار الشهوات بالنزواجر والعظات عن أخيه قيل مات سرعة للفلسوات مرعسة للفللسوات حسرة بالجياد الصافنات يفخر بالجياد الصافنات

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٤١٧).



كالجبال الراسيات للقبور الموحشات بالتقى قبل المات عن عظيم السيئات ترتجى منه الهبات يا مجيب الدعوات وأقللنا العثرات وله مسال جزيسل سارعنها رغسم أنف فاغنم العمر وبسادر وأنسب وارجسع وأقلع واطلب الغفران ممن واطلب الغفران ممن أساد في الدياجي العف عنا يا رحيماً

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.



### الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

### أما بعد:

فيا أيها المؤمنون: إن الله تبارك وتعالى يسأل العباد يوم القيامة عن جميع أعمالهم ويجازيهم على الفتيل والنقير والقطمير وسؤال الله للناس، كما يقول الإمام القرطبي رَحْمَهُ ألله :

والباري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرًا لإقامة الحجة وإظهارًا للحكمة. (١)

وإن مما يسأل العباد عنه يوم القيامة النعيم الذي تمتعوا به كما قال : سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَ يَوْمَبِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾ [ التكاثر : ٨].

والنعم كثيرة كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَاللَّهُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُنُدُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُوهَا ۚ إِن تَعُن لَظَلُومٌ كَفَارُ اللَّهُ اللَّهِ لَا تَحُصُوهَا ۗ إِن اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

فالمآكل والمشارب والمساكن من النعيم ولذة النوم واعتدال الخلق وصحة الأبدان والأسماع والأبصار من النعيم حتى إن الإنسان لوشبع يومًا سوف يُسأل عن ذلك الشبع كما جاء في صحيح مسلم (٢) عن أبي

<sup>(</sup>١) التذكرة (١/ ٣٠٨) للقرطبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٠٣٨).

هريرة رَسَوَالِسَهُ عَهُ قال: خرج رسول الله على ذات يوم أوليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: [ ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟] قالا: الجوع يا رسول الله قال: [ وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا]، فقاموا معه فأتى رجلًا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبًا وأهلًا فقال: لها رسول الله على : [ أين فلان ؟ ] قالت: فهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله على وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله على ذلك فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية فقال العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده ، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم].

 رطبه؟ فقال : يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أوقال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله عِليا : هذا والذي نفسى بيده من النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب ذات در قال: فذبح لهم عناقًا أوجديًا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي عَلَيْكُم : هل لك خادم ؟ ، قال : لا قال : فإذا أتانا سبي فائتنا فأتي النبي عَلَيْكُ برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبوالهيثم فقال النبي عَلَيْكُ : اختر منهما فقال : يا نبي الله اختر لي فقال النبي عَلَيْكَ إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفًا فانطلق أبوالهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله عَلَيْكَ فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي عَلَيْكَ إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق؟، فقال النبي عَلَيْ : إن الله لم يبعث نبيًا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه خبالًا ، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي]. (١)

وعند الإمام أحمد (٢) عن أبي عسيب رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال : خرج رسول الله ﷺ ليلًا فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر رَضَالِتَهُ عَنهُ فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطًا لبعض الأنصار، فقال: لصاحب الحائط: أطعمنا ،فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله عَلَيْكُ وأصحابه، ثم دعا بهاء بارد فشرب ، فقال: [ لتسألن عن هذا يوم القيامة ] ، قال : فأخذ عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُ العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله عليه ، ثم قال: يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟، قال: [ نعم إلا من ثلاث: خرقة كف بها عورته

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٢٣٦٩). (٢) أحمد برقم (٢٠٧٦٨) وصحيح الترغيب برقم (٣٢٢١).



،أوكسرة سد بها جوعته، أوجحرًا يدخل فيه من الحر والقر].

وعند الترمذي (١) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ : [إن أول ما يسئل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك، ونروك من الماء البارد].

وفي صحيح البخاري (٢) عن ابن عباس رَضَالِلُهُ قال: قال النبي ﷺ: [نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ].

ومما يسأل الله العباد عنه يوم القيامة أنه يسأل الراعي عن رعيته والرجل عن أو لاده وأهل بيته كما جاء في الصحيحين (٣) عن عبد الله بن عمر رَحَلَيْهُ عَنَا قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: [كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله وهومسؤول عن رعيته ،والمرأة راعية في بيت زوجها ،ومسؤولة عن رعيتها ،والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته].

وعند ابن حبان (١٠) عن أنس رَضَالِللهُ عَنهُ عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: [ إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه ، حفظ ذلك أم ضيع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ].

ومما يسأل الله العباد عنه يوم القيامة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة الناس ، فعن أبي سعيد الخدري رَضَالِللهُ عَنهُ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول ما منعك إذ

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٤١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٥٥٤) ومسلم برقم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) ابن حبآن برقم (٤٤٩٢) والصحيحة برقم (١٦٣٦).

رأيت المنكر أن تنكره ؟، فإذا لقن الله عبدًا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس ]. (١)

معاشر المسلمين: اعلموا أن رحمة الله واسعة بالمؤمنين عند السؤال يوم القيامة ، فسؤال الله للمؤمنين إنها هو سؤال تذكير بنعم الله وتقرير لهم بذلك.

أماسؤال الكفار فهو سؤال تقريع وتوبيخ، ولذلك جاء في الصحيحين (٢) عن ابن عمر وَعَالِشَعَهُ قال: سمعت رسول الله على يقول في النجوى إن الله ين المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك كذا ؟ فيقول: نعم أي الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد ﴿ هَتَوُلاَهِ اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنهُ اللَّهِ عَلَى النَّظِيمِينَ اللهُ العَديمَ [ هود: ١٨].

ومعنى كنفه: أي ستره وعفوه.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (٤٠١٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢١٤٤١) ومسلم برقم (٢٧٦٨).



السجلات فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء]. (١)

اللهم آمنا بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، اللهم اجعل في قلوبنا نورًا نهتدي به إليك، ووفقنا للأعمال الصالحة المقربة إليك، وعاملنا بفضلك وكرمك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك.

اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ،وهذا الجهد وعليك التكلان.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٦٣٩).



# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْمَ لِنَا اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْمَ لِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمُ اللَّهُ فَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ مُعْلَالُهُ وَكُلُّ مُعْدَعُتُهُمُ وَكُلُّ اللّهُ وَكُلُلُ مُعْدَلًا اللّهُ اللّهُ وَيُعْلَعُهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۗ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ الْفَهَادِ اللهِ ﴾ [إبراهيم ٤٨].



اختلف العلماء في هذا التبديل الذي يحصل للأرض والسماوات يوم القيامة على قولين:

القول الأول: تبديل صفة فالذات باقية ولكن تبدل صفتها فالأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم ويلقى ما على ظهرها من جبال ومعالم فتصير قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا.

وأما السهاوات فتكون تارة كالمهل وتارة كالدهان من شدة أهوال يوم القيامة ثم يطويها رب العالمين بيمينه كها قال تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطُوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعْيِدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا كَنَا وَلَكَ خَلْقٍ نَعْيِدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَكَلِي كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعْيدُهُ، وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعَلِينَ السِّجِلِ لِلْكُتُنَا إِنَا الأنبياء ١٠٤]، ولذلك قال: ابن عباس رَحَالِلُهُ عَنْهَا: تبدل فَعلِينَ إِنَا الأنبياء ١٠٤]، ولذلك قال: ابن عباس رَحَالِلُهُ عَنْهَا: تبدل آكام الأرض ونجوم السهاء.

وقال الحسن البصري رَحمَهُ أللهُ: تبدل صورتها ويطهر دنسها.

القول الثاني: قول جماهير العلماء: أن المراد تبديل ذات بذات فيذهب بهذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى ويذهب بهذه السماوات ويؤتى بسماوات أخر.

ثم اختلفوا في كيفية تبديلهما على أقوال فروي عن على رَضَيَّلِهُ عَنْهُ تبدل الأرض فضة والسهاء ذهبًا.

وعن كعب: تبدل الأرض نارًا والسماء جنة.

وعن القاسم بن محمد: تطوى كطي السجل.

وقيل تختلف أحوالها تارة كالمهل وتارة كالدهان. (١)

<sup>(</sup>١) المفهم (٧/ ٢٥١).

وأصل التبديل في لغة العرب تغيير الشيء ومنه قوله تعالى ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ۚ ﴾ [النساء٥٦].

وقوله تعالى ﴿ فَبَدَّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة:٥٥]. وقوله تعالى: ﴿ ... وَلَيُسَبِّزِلَتُهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ ... ﴾ [النور:٥٥]. وقوله تعالى: ﴿ ... فَأُوْلَئَيْكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ ﴾ [الفرقان: ٧٠]. وقوله تعالى ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبِّدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا مِن ... ﴾ [القلم: ٣٢].

وقد ثبت في الصحيحين (۱) عن سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : سمعت النبي عَلَيْ يقول : [ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ] قال : سهل أوغيره : ليس فيها معلم لأحد.

قال الخطابي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: العفر بياض ليس بالناصع. (٢)

وقال القرطبي رَحْمَهُ اللَّهُ: وكأنها تغيرت من لهب النار. (٣)

وقوله عليه الصلاة والسلام : [كقرصة النقي ] القرصة الخبزة والنقي أي النقى من الغش من النخالة والقشرة.

وقول سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ: ليس فيها [ معلم أوعلم ] ، روايتان بمعنى واحد أي أن الأرض مستوية ليس فيها علامة ، لا سكن ولا بناء ولا شجر ، ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات.

كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ﴿ فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللهِ تَعَالَى فَيَهَا عِوَجًا وَلَا آمَتًا ﴿ اللهِ ١٠٥ ـ ١٠٠].

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲۵۲۱) مسلم برقم (۲۷۹۰)

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۸٤/۱۳)

<sup>(</sup>٣) المفهم (٧/ ٣٥٠).

يخطران المنابر المنابر

والنسف هو القلع أي يقلعها من أصلها ويجعلها هباءً منثورًا.

قال تعالى : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ لَ لَيْسَ لِوَقَعَنَهَا كَاذِبَةُ ﴿ كَا خَافِضَةُ رَّافِعَةُ ﴿ لَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقوله: ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ أي فيترك أماكن الجبال من الأرض ﴿ قَاعًا ﴾ أي أرضًا ملساء مستوية لا نبات فيها والقاع ما انبسط من الأرض.

وقوله: ﴿ صَفْصَفًا ﴾ والصفف الأملس.

وقوله: ﴿ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا ﴾ قال مجاهد رَحمَهُ أللَّهُ: انخفاضًا وارتفاعًا.

وقال الحسن رَحْمَهُ اللَّهُ: العوج ما انخفض من الأرض.

وقوله: ﴿ وَلَا آَمْتًا ﴾ الأمت ما نشز من الروابي والمعنى لا ترى واديًا ولا رابية.

وقال قتادة رَحِمَهُ أُللَّهُ: لا ترى فيها صدعًا ولا أكمة. (١)

فَالله تبارك وتعالى بقدرته يدك الأرض وينسف الجبال نسفًا ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَّخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ الْحَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [الحاقة ١٣١- ١٤].

وقال تعالى : ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًّا دَّكًّا اللَّهِ ﴾ [ الفجر ٢١] .

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

عباد الله: هذه الجبال العظيمة الصلبة القوية تكون يوم القيامة كالعهن

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (٢/ ٢٣١).

\_والعهن الصوف\_ قال تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ أَنَّ ﴾ [المعارج: ٩]. بل تكون كالصوف المنفوش قال تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ الْمَنفُوشِ أَلْ إِلَا القارعة: ٥].

هذه الجبال تسير سيرًا كما قال تعالى :﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ ﴾ [التكوير:٣] .

وقال تعالى :﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ ﴾ [النبأ: ٢٠].

وقال تعالى :﴿ وَإِذَا ٱلِّجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ ﴾ [ المرسلات:١٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَأَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَكُورُ مِنْهُمْ أَنْهُمْ أَلَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلَا أَنْهُمْ أَلِهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلِهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلِكُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أُلِكُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلِهُمْ أَنْهُمْ أَلِهُمْ أَنْهُمْ أَلِهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلِكُمْ أَلْمُ أَلِكُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْمُ أَلِمُ أُلِكُمْ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلِكُمْ أَلَالِكُمْ أُلِكُمْ أ

فلا إله إلا الله ، ما أعظم تلك الأهوال الأرض تدك وتزلزل والجبال تسير وتنسف والبحار تفجر وتسجر ، والسماء تتشقق وتمور ، والشمس تذهب وتكور ، والقمر يُخسف ، والنجوم تنكدر وتتناثر ، فما أشد غفلتنا عن ذلك اليوم العظيم ، فإننا في غفلة عن اليوم الآخر عن يوم البعث والنشور ، عن يوم التناد ، عن يوم الدين ، عن يوم التغابن ، ذلك اليوم يوم عصيب ، ويوم عسير ، ويوم شديد ، فيا ويل من غفل عن ذلك اليوم ونسيه ، ولم يستعد للعمل له ، قال تعالى : ﴿ ... إِنَّ ٱلَّنِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِما نَسُوا يُومُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُ عَذَابُ شَدِيدُ إِما نَسُوا يَوْمُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ ا

وقال تعالى : ﴿ أَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ ﴾ [ الماعون: ١].

#### معاشر المسلمين:

إن الواجب علينا أن نؤمن بيوم القيامة وأن لا نغفل عنه أبدًا ، قال

المنظر المنتابل المنظم

تعالى: ﴿ أَفَتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١٠ ﴾ [الأنبياء:١].

وقال تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ اللَّهِ ﴾ [ القمر:١].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا اللَّ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا اللَّهِ } [ المعارج: ٦ ـ ٧] .

وقال تعالى :﴿ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ۚ سُبْحَنَهُۥ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ النحل:١] .

وهذه الأرض التي نحن فيها تصير نزلًا لأهل الجنة يوم القيامة بقدرة الله ففي الصحيحين (۱) عن أبي سعيد الخدري رَحَالِتُهُ عَنهُ قال النبي عَلَيْهُ: قال النبي عَلَيْهُ: قال النبي عَلَيْهُ: قال النبي عَلَيْهُ قال الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار \_ ومعناها يميلها من كفأت الإناء إذا قلبته \_ بيده كها يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ] فأتى رجل من اليهود فقال :بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال: [ بلى ] قال : تكون الأرض خبزة واحدة كها قال النبي عَلَيْهُ إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال : ألا أخبرك بإدامهم قال : إدامهم بالام ونون قالوا : وما هذا قال: [ ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا ].

وفقنا الله وإياكم للعمل الذي يرضيه ، وجعل أعمالنا مقبولة نافعة عنده، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲۵۲۰) مسلم برقم (۲۷۹۲)

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على نبينا الكريم ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعد:

ومنها ما ثبت في صحيح مسلم (۱) عن ثوبان مولى رسول الله على قال: كنت قائمًا عند رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود ـ أي عالم ـ فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني ؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال: اليهودي إنها ندعوه باسمه الذي سهاه به أهله فقال رسول الله على فقال: إن اسمي محمد الذي سهاني به أهلي فقال: اليهودي جئت أسألك فقال: له رسول الله على أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله على بعود معه ـ أي خط بالعود في الأرض وهذا يفعله المفكر \_ فقال: سل فقال: اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسهاوات؟ فقال رسول الله على الطراط \_ قال: فمن أول الناس إجازة؟ \_ يوم تبدل المرسو ويعبر عليه \_ قال: فقراء المهاجرين قال: اليهودي فها أي أول من يمر ويعبر عليه \_ قال: فقراء المهاجرين قال: اليهودي فها تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون \_ أي الحوت \_ قال: فها خوت \_ قال: فها المراط \_ قال: فال المراط \_ قال: فال الناس إجازة؟ ـ فقاته م حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون \_ أي الحوت \_ قال: فها المراط \_ قال: فال الناس إحال الله و تعلى المراط \_ قال الناس إجازة؟ ـ فلا الله و تعلى المراط \_ قال الناس إجازة؟ ـ فلا المراط حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون \_ أي الحوت \_ قال: فلا المراط \_ قال المراط \_ ق

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۳۱۵).

غذاؤهم على أثرها ؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال: فها شرابهم عليه ؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا قال: صدقت قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أورجل أورجلان قال: ينفعك إن حدثتك ؟، قال: أسمع بأذني قال: جئت أسألك عن الولد ؟ قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله قال: اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصر ف فذهب، فقال رسول الله على الله به ].

وفي صحيح مسلم (١) أيضًا عن عائشة رَضَا الله عن عائشة رَضَا الله عن عائشة رَضَا الله عن قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ فأين يكون الناس يومئذ؟ يا رسول الله فقال: [على الصراط].

قال القرطبي صاحب كتاب التفسير: فهذه الأحاديث تنص على أن السهاوات والأرض تبدل وتزال ويخلق الله أرضًا أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. (٢)

وصح في مُسند الإمام أحمد (٣) عن مجاهد قال: قال: ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا أَلَّهُ مَا تدري أَن بِين شحمة أَذَن أَلَّهُ مَا تدري أَن بِين شحمة أَذَن أَحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفًا تجري فيها أودية القيح والدم قلت أنهارًا قال: لا بل أودية ثم قال: أتدرون ما سعة جهنم قلت: لا قال: أجل والله ما تدري حدثتني عائشة ، أنها سألت رسول الله عَلَيْهُ عن قوله أجل والله ما تدري حدثتني عائشة ، أنها سألت رسول الله عَلَيْهُ عن قوله

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۷۹۱).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٩/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢٤٨٥٦) و صححه شيخنا العلامة الوادعي رَحَمُ أَللَهُ في الجامع (١/ ٤٨٦).

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟، قال: [ هم على جسر جهنم ].

ومعنى قوله ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ أي خرجوا من قبورهم وظهروا بين يدي الله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء قال الله تبارك وتعالى : : ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمْ شَى اللّهُ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱللّهُ تَبَارِكُ وتعالى : : ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمْ شَى اللّهُ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللّهُ تَبَارِكُ وتعالى : : ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمْ شَى اللّهُ مِنْهُمْ اللّهِ مِنْهُمْ اللّهِ مِنْهُمْ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وفي صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ عَنهُ الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ].

نسأل الله أن يصلح أحوالنا ، وأن يسدد أقوالنا ، وأن يثقل موازيننا ، اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة ، ومن ظمأ يوم القيامة ، ومن كُرب يوم القيامة ، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٨١٢).

# المي زان

# الخُطَبَةُ الأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ أَوَ حُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ وَالنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا شَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَدُوْبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بَدْعَةُ ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: إن الله عَنَّهَ عَلَ يقيم يوم القيامة ميزانًا عظيمًا ليزن أعمال الخلائق من خير وشر ، وسيكون حديثنا في هذه الجمعة -إن شاء الله- عن الميزان في العناصر الآتية:

١ ـ تعريف الميزان.

٢ \_ الآيات في الميزان.

٣ ـ حضور النبي ﷺ عند الميزان.

٤ \_ الأعمال التي تثقل الميزان.

٥ \_ ما الذي يوزن يوم القيامة؟.

أيها المسلمون: إن موقف الميزان من المواقف الرهيبة لأن فيها تحديد المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار.

والمراد بالميزان: هو عبارة عن الآلة التي توزن بها أعمال العباديوم القيامة من خير وشر قال: العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. (١)

## كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب

والميزان كبير الحجم واسع الكفتين ، كما قال : الإمام البغوي رَحمَهُ أَللّهُ في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزّنُ يُومَيِدْ ٱلْحَقُّ فَهَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ وَ فَأُولَا عَلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فَهَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ وَفَأُولَا هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فَهُن ثَقُلتُ مَوَ زِينُهُ وَفَأُولَا هُمُ اللّهُ اللّه الميزان ﴿ وَقَالَ الأَكْثرُونَ : أَرَادُ بِهُ وَزِنَ الأَعْمَالُ بِالميزانُ وَذَاكُ أَن الله تعالى ينصب ميزانًا له لسان وكفتان ، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. (٢)

وقد صح عن الحسن البصري رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى: عن عبد الملك بن أبي

<sup>(</sup>١) التذكرة (٢/ ٤١٧) للقرطبي.

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (٢/ ١٤٩).



سليمان، قال: « ذكر الميزان عند الحسن، فقال: له لسان وكفتان ». (١)

وقد جاء عند الإمام الحاكم (٢) عن سلمان الفارسي رَصَالِللهُ عَنهُ: عن النبي قال : [ يوضع الميزان يوم القيامة فلووزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى :: لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموس فتقول الملائكة: من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقي فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ].

وفي مُسند الإمام أحمد (٣) عن عبد الله بن عمرو وَ وَ الله الله الله الله الله فإن عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السهاوات السبع والأرضين السبع لووضعت في كفة ، ووضعت لا إله إلا الله في كفة ، رجحت بهن لا إله إلا الله ، ولوأن السهاوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ، فإنها السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق ، وأنهاك عن الشرك والكبر ، قال : قلت أوقيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فها الكبر قال : أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال: لا ، قال : هوأن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال : لا ، قال : الكبر هوأن يكون لأحدنا الله قال : لا ، قال : الكبر هوأن يكون الأحدنا دابة يركبها ، قال : لا ، قال : أفهموا أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال : لا ، قيل : يا رسول الله فها الكبر قال : سفه الحق وغمص الناس ].

والميزان إنها هو ميزان واحد وأما ما ورد من ذكر الجمع في بعض الآيات

<sup>(</sup>١) اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة ج٦ (١١٧٣)

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٤/ ٥٨٦) والصحيحة برقم (٩٤١).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٦٥٨٣).

فإنها هو باعتبار تعدد الأوزان أوالموزون.

وقد ذكر الله عَرَّهَ عَلَّ الميزان في كتابه الكريم في آيات كثيرة منها:

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوْزِينُهُ, ﴿ فَكُمْ اللَّهُ فَلِحُونَ ﴿ فَكُمْ اللَّهُ مُوْزِينُهُ, فَأَوْلَتِهِكَ اللَّهُ مَوْزِينُهُ وَمُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فَأَوْلَتِهِكَ ٱلنَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا النَّادُ وَهُمْ النَّادُ وَهُمْ النَّادُ وَهُمْ النَّادُ وَهُمْ فَيَهَا كَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَنونَ ١٠١٠].

قال حذيفة بن اليهان وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل البنة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار ، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. (٤)

فيا أخي المسلم لا تحقرن الحسنة فأنت بحاجة إليها يوم القيامة ، فربها كانت سببًا في ترجيح كانت سببًا في دخولك الجنة واحذر من المعصية فربها كانت سببًا في ترجيح ميزان سيئاتك يوم القيامة فتدخل النار فإن الله يأتي بجميع الأعمال يوم القيامة من الحسنات والسيئات كما قال تعالى : إخبارًا عن لقمان الحكيم أنه قال: ﴿ يَنْهُنَى النَّهُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي

<sup>(</sup>٤) الضوء المنير (٣/ ١٢٣).

ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الطّيفُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقد نصبت موازين القضاء وجاء الذنب مكشوف الغطاء تذكر يوم تأتي الله فردًا وهتكت الستور عن المعاصي وقال آخر:

كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد

فإن الإنسان سوف يحقر أعماله يوم القيامة من شدة الأهوال كما جاء عن عتبة بن عبد رَضَوَلَكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْتُ: [ لوأن رجلًا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هَرَمًا في مرضاة الله عَرَقِبَلً لحقره يوم القيامة ]. (١)

ومن الآيات في ذكر الميزان أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يَحْسِنُونَ صَنَّعًا الْنَ أُولَيْهِ كَالَّهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ صَنْعًا الْنَ أُولَيْهِ كَالَهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنًا النَّ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الْمُؤْمِلُولِلْمُ الللِمُولُولُولِ الللْمُولِمُ ال

وفي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ عن رسول الله عَلَيْكُ قال: [ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شئتم ﴿ فَلَا نُقِيمُ هَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُنّا ﴾].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٧٦٤٩) والصحيحة برقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٧٢٩) ومسلم برقم (٢٧٨٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظَلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبِيدِينَ ﴾ [الأنبياء:٤٧].

فانظروا يا عباد الله كيف يخبر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة ، أن مثقال حبة الخردل توزن يوم القيامة في الميزان ، فها بالكم بالأعهال العظام والكبائر من الذنوب ، كالشرك والظلم ، والزنا والربا ، واللواط وشرب الخمر، وقتل النفس المعصومة ، وترك الصلاة ومنع الزكاة ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة الكفار والتبرج والسفور والاختلاط، وسماع الأغاني والمزامير، وسائر المعاصي، وقانا الله من ذلك كله .

ونسأل الله عَنَّهَ عَلَى أن يعفوعنا جميعًا ، وأن يرحمنا برحمته الواسعة ، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، وأن يثقل موازين حسناتنا يوم لقائه ، إنه أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الترمذي برقم (٣١٦٥) وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ أَللَّهُ تعالى.



## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .

#### أما بعد:

فيا معاشر المسلمين: ومما أخبرنا به نبينا عَلَيْهُ أنه يتواجد يوم القيامة في ثلاثة مواطن عند الصراط وعند الميزان وعند الحوض كما صح ذلك عند الإمام الترمذي (١) عن أنس بن مالك صَوَلَيْهُ عَنْهُ قال: سألت النبي عَلَيْهُ أن يشفع لي يوم القيامة فقال: [ أنا فاعل ] قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك ؟ قال: [ اطلبني أول ما تطلبني على الصراط ] قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال: [ فاطلبني عند الميزان ] قلت: فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال: [ فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن].

فلأهمية هذه الثلاثة المواطن يحضر النبي ﷺ فيها ليرى أعمال أمته ومصيرهم فنسأل الله لنا ولكم اللطف.

عباد الله: وأما الأعمال التي تثقل بها الموازين فأعظمها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ، كما جاء عند الترمذي (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَالِتُهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ﷺ: [ إن الله سيخلص رجلًا من

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٦٣٩).

أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يارب فيقول: أفلك عذر ؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء].

وقوله فينشر عليه (أي يفتح له)، وقوله - السجل (أي الكتاب الكبير)، وقوله فطاشت السجلات (أي خفت).

ومن الأعمال الصالحة التي يثقل الله بها ميزان العبد يوم القيامة الخُلق الحسن كما جاء عند أبي داود (١) عن أبي الدرداء رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْكُمْ قال: [ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ].

فانظر أخي المسلم أين أنت من حسن الخلق فإنه يزيد في إيهانك ويثقل ميزانك ولذلك جاء عند الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَحَوَلِسَّهُ عَنْهُ: قال: قال: رسول الله عَلَيْكَ : [ إن أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم].

وحسن الخلق يوصلك إلى المنازل العالية في الدنيا والدرجات العلا في الآخرة كما جاء عند أبي داود (٣) عن أبي أمامة رَضِاً اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٤٨٠٠).

عَلَيْ : [ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا ؛ وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ]. والزعيم الكفيل والضمين.

وصح أيضًا عند أبي داود (١) عن عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا قالت: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم].

وحُسن الخلق يجعلك قريبًا من رسول الله ﷺ يوم القيامة فعند الترمذي (٢) عن جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أن رسول الله ﷺ قال: [ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا ..].

ومما يثقل ميزان العبد يوم القيامة احتباس الفرس في سبيل الله ففي صحيح البخاري (٣) عن أبي هريرة رَخِوَلِكُ عَنهُ قال : قال النبي عَلَيْكُ : [ من احتبس فرسًا في سبيل الله إيهانًا بالله وتصديقًا بوعده ، فإن شبعه وريه وروثه وبوله، في ميزانه يوم القيامة ].

ومن الأعمال التي تثقل بها الموازين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ففي صحيح مسلم (أ) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على الله على الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن \_ أوتملأ \_ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أوعليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها، أوموبقها].

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٤٧٩٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح الترمذي برقم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (۲۲۳).

وفي الصحيحين (١) ، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [ كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله ، وبحمده سبحان الله العظيم ].

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) عن أبي سلمى مولى رسول الله عَلَيْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال : [ بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده وقال بخ بخ لخمس من لقي الله عَرَّوَجَلَّ مستيقنًا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت والحساب].

وأما الذي يوزن يوم القيامة فالأعمال توزن وإن كانت أعراضًا فإن الله تعالى يجعلها أجسامًا فإن الله على كل شيء قدير كما في حديث البراء ابن عازب رَحَيُسَهُ عند أحمد (٣) وغيره أن النبي على قال: [...ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول:أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول:له من أنت فوجهك الوجه يجئ بالخير فيقول:أنا عملك الصالح فيقول:رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ...]. وكذلك العمل السيء يأتيه كما جاء في هذا الحديث والأدلة على هذا كثيرة.

ويوزن صاحب العمل كما جاء في مُسند الإمام أحمد (٤) عن ابن مسعود رَضَاً لِللهُ عَنهُ أَنه كان يجتني سواكًا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤوه فضحك القوم منه فقال رسول الله ﷺ: [ مم تضحكون]

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٥٦٣) مسلم برقم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٥٦٦٢) والصحيحة برقم (١٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٨٥٣٤) والصحيحة برقم (١٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (٣٩٩١).



قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحد].

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَن رسول الله ﷺ قال: [إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ، لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم ﴿ فَلَا نُفِيمُ هَمُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزُنًا ﴾].

وتوزن صحائف الأعمال كما سمعتم في حديث البطاقة عَلَيْكَ ، وكل هذه وردت بها الأدلة .

فيا أيها المسلمون: أكثروا من الأعمال الصالحة التي تثقل موازينكم ، واحذروا من الذنوب والمعاصي ، فهي موزونة عليكم ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا ، وتزينوا للعرض الأكبر ، وإنها يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العُليا إلى يوم الدين، اللهم ثقل موازين حسناتنا يوم تخف الموازين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٧٢٩) ومسلم برقم (٢٧٨٥).

# (١٤) فوائد الإستغفار

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: لقد أمر الله تبارك وتعالى بالإستغفار من الذنوب قال: عز من قائل: ﴿ فَأُصِّبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنُبِكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ فَأُصِّبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنُبِكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴾ [ غافر : ٥٥].

المنظمة المنظم

وقال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ، لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ محمد: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابُ اللهُ ﴾ [ النصر: ٣].

وقال تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ﴾ [فصلت: ٦].

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي ذررَ وَعَلَيْهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ فيها روى عن الله تبارك و تعالى [ أنه قال : ... يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ، فاستغفر وني أغفر لكم...]. والإستغفار هو طلب المغفرة وهي وقاية شر الذنوب مع سترها .

## والإستغفار على قسمين:

٢ - ومقرون بالتوبة.

۱ – مفرد.

فالمفرد الإستغفار من ذنب قد مضى.

والمقرون بالتوبة العزم على أن لا يفعل الذنب في المستقبل وعند الإطلاق فكل منهما يدخل في مسمى الآخر.

معاشر المسلمين؛ لقد دعا الأنبياء والمرسلون أقوامهم إلى التوبة والإستغفار فهذا نوح عَلَيْهِ السَّكُمُ قال لقومه: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَانَ عَلَيْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّ وَيُمْدِذُكُمُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُورُ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُورُ اللَّهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَقَارًا لَهُ اللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَاللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَاللهِ وَقَارًا لَهُ اللهِ وَقَارًا لَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَقَارًا لَهُ اللهِ وَاللهِ وَقَارًا لَهُ اللهِ وَقَارًا لَهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۵۷۷).

وقال هود عَلَيْهِ السَّكَمُ لَقُومه: ﴿ وَيَكَوَّمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا وَيَزِدُ كُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا نَنُولَوَاْ مُجُرِمِينَ ۞ ﴾ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا وَيَزِدُ كُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا نَنُولَوْا مُجُرِمِينَ ۞ ﴾ [هود: ٥٢].

وقال صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ لقومه: ﴿ هُو أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهُ إِنَّ كَيْهِ السَّلَامُ لَهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ ﴾ [ هود: ٦١].

وقال شعيب عَلَيْوالسَّلَامُ لقومه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَبِّ رَبِّ رَبِّ رَبِّ رَبِّ اللهِ ١٩٠].

وقال نبينا محمد ﷺ لقومه: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَةً, وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ آَ ﴾ [ هود: ٣].

وما من نبي من الأنبياء إلا وقد طلب المغفرة من الله ، يقول الله تعالى عن الأبوين: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ٢٣].

وقال عن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧].

وقال تعالى عن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَّى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ إبراهيم : ٤١].

وقال تعالى عن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظُلَمْتُ نَفْسِى فَأُغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَيْ فَغَفَرَ لَيْ فَغَفَرَ لَيْ فَغَفَرَ لَكُوْ إِنِّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ القصص: ١٦].

وقال تعالى عن داودعَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ فَأَسْتَغَفَرُ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللَّ اللَّهِ السَّ [ ص : ٢٤].

المنظر المنتابل المنظم

وقال تعالى عن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبَ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَغِى لِإِ مُلكًا لَا يَلْبَغِى لِإِ مَنْ بَعَدِئَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴿ ﴾ [ ص: ٣٥].

وكان نبينا محمد ﷺ يقول:[ اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق ] رواه مسلم(١)

أيها المسلمون: بالإستغفار تكشف الكروب وتمحى الذنوب وتستر العيوب وبه تنزل البركات من السماء وتحصل الأموال والبنون وأعظم من هذا كله جنات النعيم.

فالإستغفار لا يحصي فوائده إلا الله رب العالمين فهو سبب لمغفرة الله عَنْ وَهَا سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللّه فَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَالسَّتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا يَعْلَمُونَ وَهَا اللهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا يَعْلَمُونَ وَهَا اللهُ اللهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا اللهُ اللهُ مَنْ فَعَلَوا وَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَان عَمْوان عَمْوان عَمْوان عَمْوان عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النَّهَ ﴾ [ النساء : ١١٠].

وفي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَصَّوَلِكُ عَنْ النبي عَلَيْ فيها يحكي عن ربه عَرَّبَلَ قال: [ أذنب عبد ذنبًا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال: تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال: تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال: تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الغفر لي ذنبي فقال: تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٤٤٤) عن عائشة رَضَالِيَّةُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٥٠٧) ومسلم برقم (٢٧٥٨).

الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك].

وعند الترمذي (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله على يقول قال الله: [يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لوبلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لوأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لاتيك بقرابها مغفرة].

وعند الإمام أحمد (٢) عن أبي سعيد رَضَالِكُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : 
[إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال : الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما ستغفروني ]. 
وفي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون ؛ 
فيستغفرون الله فيغفر لهم ].

بل إن الإستغفار يمحو الشرك بإذن الله فعند الحكيم الترمذي أن عن أبي بكر رَحَوَلِكُ عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ [الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم].

ومن فوائد الإستغفار:أنه ينجي صاحبه من النار ففي صحيح مسلم (٥) عن عبد الله بن عمر رَخِيَسُهُ عَنْ رسول الله ﷺ أنه قال: [ يا معشر النساء

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٣٥٤٠)

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١١٢٣٧)، والصحيحة للألباني رَحْمَهُ اللَّهُ برقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٧٤٩)

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع برقم (٣٧٣١) للألباني رَحَمُهُ أللهُ.

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (٧٩)وغيره.

تصدقن وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ].

ومن فوائد الإستغفار ، أنه سبب لجلب محبة الله للعبد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلمُتَطَهِّرِينَ ﴿ آَنَ ٱللَّهَ يَجُبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَّهِّرِينَ ﴿ آَنَ اللَّهَ عَالَى:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ تعالى: إذا أحب الله عبدًا الهمه التوبة والإستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسُّنَة وإجماع السلف والأئمة بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. (١)

ومن فوائد الإستغفار أنه سبب لبياض القلب وصفائه ونقائه فعند الإمام أحمد (٢) ، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان زاد زادت حتى يعلوقلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عَرَقِبَلَ في القرآن ﴿ كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الله عَرَقِبَلَ في القرآن ﴾ ].

وفي صحيح مسلم (٣) عن الأغر بن يسار المزني رَضَالِكُ عَنْهُ أَن رسول الله وفي صحيح مسلم (على الله على قلبي ، وإني الأستغفر الله في اليوم مائة مرة].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٧٩٥٢)

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٧٠٢)

أستغفر الله مما يعلم الله طوبی لمن حسنت منه سریرته والحمد لله رب العالمين.

إن الشقي لمن لا يرحـم الله ما احلم الله عمن لا يراقبه كلُّ مسيء ولكن يحلم الله فاستغفر الله مما كان من زلل طوبي لمن كف عما يكره الله طوبي لمن ينتهي عما نهي الله





## الخطبة الثانية:

الحمد لله غافر الذنوب ، وكاشف الكروب ، نحمده سبحانه علام الغيوب ، وستار العيوب ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، يكفر السيئات ويتوب على من يتوب ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرشد أمته إلى صلاح الأعمال والقلوب ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى وسلوا ربكم التوفيق والسداد واسلكوا سبل الخير لعلكم تفلحون.

إخوة الإيمان والإسلام: ومن فوائد الإستغفار أنه سبب لرفع البلاء ودفع الشقاء قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَيْمُ وَمُعَلّمُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لَعَلُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وقال تعالى عن يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَلُوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ الصافات :١٤٣ ـ ١٤٣].

وقد بين الله دعاءه في قوله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنَ وَقَدْ بِينِ الله دعاءه في قوله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَنَ اللهِ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلْفَرِيرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلِمِينَ لَهُ وَنَجَيِّنَكُ مِنَ ٱلْفَيِّ وَكَذَلِكَ نُوجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ وَنَجَيِّنَكُ مِنَ ٱلْفَيِّ وَكَذَلِكَ نُوجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَنَجَيِّنَكُ مِنَ ٱلْفَيِّ وَكَذَلِكَ نُوجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نُوجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

و من فوائد الإستغفار أنه سبب للمتاع الحسن قال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تَوُبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مِّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ ﴾ [ هود: ٣].

وقد فُسر المتاع الحسن في هذه الآية بسعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا. والمراد بالأجل المسمى الموت.

ومن فوائد الإستغفار أنه سبب لنزول الأمطار والإمداد بالمال والبنين كما قال تعالى عن نوح عَلَيْهِ السَّكُمُ أنه قال لقومه : ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَمَا قَالَ تعالى عن نوح عَلَيْهِ السَّكَامُ أنه قال لقومه : ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَانَ خَقَارًا ﴿ اَنَ مُرَاسًا مُلَا مُرَدُولًا اللهُ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ﴿ اللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَمُ اللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ عَلَيْكُمُ لَا لَمُ مُولًا لِللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَقَارًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَقَارًا ﴿ اللهِ وَقَارًا لَهُ اللهِ وَقَارًا لَهُ اللهُ اللهُ

وقد خرج عمر رَضَيَلَتُهُ عَنهُ يستسقي فلم يزد على الإستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ ، فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السهاء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال الأوزاعي رَحَمُ اللهُ: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اللهم إنا سمعناك تقول: ﴿ مَاعَلَى اللهُ مَاعَلَى اللهُ وَأَثنى عليه ثم قال اللهم إنا سمعناك تقول تكون المُحُسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]، وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟! اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا! ، فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا.

وقال ابن صبيح رَحِمَهُ اللهُ : شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدًا فقال له: استغفر الله وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله فقلنا له في ذلك ؟، فقال : ما قلت من عندي شيئًا إن الله تعالى يقول في سورة نوح عَيْدُ السَّلَهُ ﴿ السَّتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ رَكَاكَ غَفَارًا ﴿ اللهُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّ اللهُ وَيُعْمَلُ اللهُ وَيُعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِّ اللهُ وَيُعْمَلُ اللهُ اللهُل

ومن فوائد الإستغفار أنه سبب لرحمة الله، قال الله تعالى :عن صالح عَلَيْهِ الله الله تعالى :عن صالح عَلَيْهِ السَّلَمُ أَنه قال لقومه : ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ شَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا شَيْعَةُ فِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [ النمل : ٤٦].

عباد الله : قال : بعض السلف : إنها معول المذنبين البكاء والإستغفار فمن همته ذنوبه أكثر لها من الإستغفار.

وقال قتادة رَحَمُهُ اللهُ: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالإستغفار.

وبعض المسلمين هداهم الله يستغفرون بألسنتهم ولا يقلعون عن ذنوبهم، وهذه هي توبة الكذابين، قال الفضيل بن عياض رَحَمُهُ اللهُ تعالى: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين.

وقال بعضهم: استغفارنا يحتاج إلى استغفار.

فهنيئًا لك أيها المسلم إذا امتلأت صحيفتك يوم القيامة بالإستغفار، فقد ثبت عند ابن ماجه (٢) عن عبد الله بن بسر رَحَيَّيَّكُونَهُ قال: قال النبي عَيَّكِيَّةً: [ طوبي لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرا].

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۸/ ۳۰۳\_۳۰۳)

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن مآجه برقم (۳۸۱۸)

وأعظم صيغة وردت في الإستغفار حديث شداد بن أوس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: [ سيد الإستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء لك بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : ومن قالها من النهار موقنًا بها فهات من يومه قبل أن يمسى ، فهومن أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهوموقن بها فهات قبل أن يصبح ، فهومن أهل الجنة ]. (١)

أيها المسلمون: اعزموا عزمًا جادًا على التوبة والإستغفار في كل وقت لا سيها عند حصول الزلل والخطأ قبل أن يكتبها الملك في صحائف الأعمال فقد قال النبي عَلَيْ : [إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أوالمسيء ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة ]. <sup>(۲)</sup>

> قد مضى العمر وفات حصل السزاد وبسادر فال كم ذا التعامى وإلى كم أنست غارق لم يلن قلبك أصلاً بينها الإنسسان يسأل وتــــراه حمالـــوه

يا أسير الغفسلات مسسرعًا قبل الفوات عـن أمـور واضحات في بــحـار الـشـهـوات بالزواجر والعظات عـن أخـيـه قـيـل مـات سرعـــة لــلفــلــوات

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٦٣٠٦) (٢) الطبراني (٨/ ١٨٥) والصحيحة برقم (١٢٠٩) عن أبي أمامة رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ.



أهله يبكوا عليه يفخر بالجياد الصافنات أيـــن مــن قــد كـان كالجبال الراسيات ولـــه مــال جـزيـــل للقبور الموحشات سار عنها رغم أنف بالتقي قبيل المهات فاغنم العمر وبسادر عن عظيم السيئات وأنسب وارجسع وأقلع ترتجي منه الهبات واطلب الخفران ممن ثـم نـاد في الـدياجـي يا مجيب الدعيوات و أقللنا العثرات اعیف عینا سار حیساً

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ، وأذل الشرك واخذل المشركين اللهم عليك بطواغيت الأرض ، اللهم احصهم عددًا ، واقتلهم بددًا ، ولا تبق منهم على الأرض أحدًا.

اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه ، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمكر والخيانة يا رب العالمين.

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم ، واجبر مصابهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.



# 10 الفساد والتحذير منه

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوْاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: فإن موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة سيكون بمشيئة الله وتوفيقه عن الفساد في الأرض وسيكون تحت العناصر الآتية: \* تعريف الفساد.



- \* الفرق بين الفساد والظلم.
  - \* معاني الفساد.
  - \* كثرة ظهور الفساد.
- \* نهي الله عن الإفساد في الأرض.
- \* الوعيد الشديد في حق المفسدين في الأرض.
  - \* تحذير الأنبياء من الإفساد في الأرض.
    - \* أنواع الفساد في الأرض.

فأعيروني القلوب والأسماع فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان.

#### أولًا: تعريف الفساد لغة:

ضد الصلاح قال: العباس بن الفضل: الفساد هو الخراب، وقال الليث ابن سعد رَحمَهُ اللهُ: الفساد نقيض الصلاح.

قال تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللهُ ﴾ [النمل: ٤٨].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [ [الأعراف:٥٦].

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (۱) ﴾ [البقرة: ١١].

وقال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢ ﴾ [الشعراء: ١٥٢].

والمراد بالفساد في الاصطلاح كما قال العلامة ابن الجوزي رَحْمَهُ اللهُ: الفساد تغيير الشيء عما كان عليه من الصلاح. (١)

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر ص (٤٦٩)

وقال الإمام القرطبي رَحْمَهُ اللهُ: الفساد هو العدول عن الاستقامة إلى ضدها. (١)

### ثانيًا: الفرق بين الفساد والظلم:

قال الكفوي: الفساد أعم من الظلم لأن الظلم النقص فإن من سرق مال الغير مثلًا فقد نقص حق الغير أما الفساد فيقع على ذلك وعلى غيره كالابتداع واللهو واللعب. (٢)

### ثَالثًا: معاني الفساد فإنه يأتي في القرآن الكريم على عدة معان منها:

١ - المعصية: قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١١ ].

٢ - الخراب: قال تعالى عن ملكة سبأ: ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَـٰلُواْ قَرْكِةً
 أَفْسَـٰدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ أَهْلِهَا آذِلَةً وكَذَلِكَ يَفْعَـلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [ النمل ٣٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْمَرْةُ: ٢٥١]. الْلَارُضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

٣- المنكر: قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحَرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٤ - السحر: قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [يونس: ٨١].

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱/ ۲۰۲)

<sup>(</sup>۲) الكليات ص (۲۹۲).

#### رابعًا: كثرة ظهور الفساد:

فَمَا أَكْثَرُهُ فِي أَرْضُ اللهُ وَمَا أَكْثَرُ المُفْسَدِينَ فِيهَا لَا كَثْرُهُمُ اللهُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَمُ مَرْجِعُونَ اللهُ ﴾ [الروم: ٤١].

وظهور الفساد في الأرض مؤذن بنزول العذاب وشدة العقاب قال تعالى : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

و تأملوا عباد الله لما كثر الفساد من فرعون وقومه كيف أغرقهم الله قال تعالى: ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسَرَهِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغُيًا وَعَدُوًا مَعَالَى : ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسَرَهِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغُيًا وَعَدُوا تَعَالَى : ﴿ وَكُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تبارك وتعالى ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنْكُهُمْ أَجَمُعِينَ وَقَالَ تبارك وتعالى ﴿ فَلَمَّا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

قال عمر بن عبد العزيز رَحَمَدُاللَّهُ: وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ٱجْمَعِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ففرعون كان كثير الإفساد في الأرض متكبرًا ظالمًا قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِيء فِسَآءَهُمْ أَنِنَهُم يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِيء فِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ القصص : ٤].

والعجيب الغريب أنه كان يدعي الصلاح ويتهم موسى عَلَيْهِ السَّلامُ (١) تفسير ابن كثير (١٣٣/٤).

بالفساد، بل و يخاف من موسى أن يبدل الدين قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقَالُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ ﴾ [ غافر : ٢٦] .

وهكذا قومه قالوا لفرعون كما قال الله عنهم: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرَعُونَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسَتَحِيْء نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَنْهِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاعِرافِ١٢٧].

إخوة الإيمان والإسلام: كلما كثر الفساد في أرض الله قل الخير والصلاح فيها فقد صح عند الترمذي (١) عن قرة بن إياس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ، لا تزال طائفة من أُمتى منصورين ، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة ].

وقد ذكر ابن حبان رَحْمَهُ اللَّهُ على أن الفساد إذا عم في الشام يعم ذلك في سائر المدن. (٢)

### خامسًا: نهى الله عن الإفساد في الأرض:

معاشر المسلمين: لقد نهى الله عن الإفساد في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ ﴾ [ الأعراف: ٥٦].

قال عطية رَحَمُ أُللَّهُ: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. (٣)

وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَتِكَ ٱلْذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكُرُهُمْ اللهِ الدِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكُرهُمْ اللهِ إِلَا ٢٢ \_٢٣ ].

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۱۹۲)

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان (۲/۲۹۲)

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى (١٦٦/٢)



#### سادسًا: وعيد الله الشديد للمفسدين في الأرض.

عباد الله: ينبغي لنا أن نعلم أن الله عَنَّوَجَلَّ قد توعد المفسدين في الأرض بمضاعفة العذاب وزيادته قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَّدُواْ عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ فِي قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴾ [النحل : ٨٨]. قال : «زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال » (١).

ولعن الله المفسدين في الأرض وطردهم من رحمته ، قال تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّ ٱلدَّارِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ٢٥].

حقًا أيها المسلمون إن المفسدين في الأرض هم الأخسرون قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِدِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِدِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَكَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والله لا يحب الفساد ولا المفسدين بل يكره ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ ﴾ [ البقرة : ٢٠٥ ].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٧٧].

وقال تعالى في جزاء المفسدين: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَلُوٓا أَوْ يُصَكِّبُوۤا أَوْ تُقَـطَّعَ أَيَـدِيهِـمْ

<sup>(</sup>١) مُسندأبي يعلى برقم (٢٦٥٩) والحاكم برقم (٥٥٥٨) صحيح الترغيب والترهيب برقم (٣٦٧٨).

وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيُّ فِي ٱلدُّنْيَاۖ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ [المائدة: ٣٣].

وأعظم الناس سعيًا في الأرض فسادًا هم اليهود أعداء الله وأعداء الله وأعداء الله وأعداء الله وأعداء الله وأعداء المؤنين وما من جريمة ولا شر إلا وهم من ورائها قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُعافِي كَيْفُ كَيْفُ يَشَاءٌ وَلَيْزِيدَ كَ كُيْرًا مِّنَهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَينَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُم أَلَا يَعْفِي كَيْفُ مَنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي اللّهَ رَضِ اللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي اللّهَ رَضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُ المُفْسِدِينَ اللّهُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

فاحذروا يا أمة الإسلام من الإفساد في الأرض ومن إيواء المفسدين وكونوا صالحين مصلحين ، فقد جاء عند الترمذي (١) عن أبي الدرداء وَصَالِينَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ ألا أخبر كم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ] قالوا : بلى ، قال: [ صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ] ، ويروى عن النبي عَلَيْهُ [ هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ].

عن علي بن أبي طالب رَضَالِلهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ ، «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار» (٢).

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين ، من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٧٨).

### الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصلاح ، ونهاهم عن جميع المضار والأعمال القباح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الكريم الفتاح ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الذي نهى عن كل خبيث ، وأذن في كل طيب وأباح ، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ، أولي الرشد والتقى والنجاح .

### أما بعد:

فإن الله عَنْ عَبَا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكم حذر الأنبياء أقوامهم من الإفساد في الأرض فهذا نبي الله شعيب عَيْءِالسَّلَمُ الذي كان يلقب بخطيب الأنبياء يحذر قومه أهل مدين من الفساد في الأرض، قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيّبًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيّبًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِن إليهِ غَيْرُهُ أَو قَدُ جَاءَتُكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِّكُمُ فَأُوفُوا اللهَ عَلَى وَلَا نَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِلَى مَدِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِلَى مَدِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلِلهُ اللهُ الله

وهذا نبي الله صالح عَلَيْهِ السَّامُ قال لقومه: ﴿ وَاَذْكُرُوۤاْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ اللهِ صالح عَلَيْهِ السَّامُ قال لقومه: ﴿ وَاَذْكُرُوۤاْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ اللهُ وَلِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ مِنْ اللهُ وَلِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ اللَّهِ مَنْ اللهُ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ اللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ اللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ

وقال لهم أيضًا : ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّارَضِ وَلَا

يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢] ﴾ [ الشعراء : ١٥١\_١٥٢].

وهذا نبي الله موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ يقول لأخيه هارون عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ ... ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِى وَأَصَّلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ : ١٤٢].

#### معاشر المسلمين: الفساد له صور كثيرة منها:

١ - مو لاة أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين ، قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ ﴾ [الأنفال:٧٧].

٢- ومنها النميمة ، ففي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن مسعود رَخِوَلِسَهُ عَنهُ قال: إن محمدًا عَلَيْتُ قال: [ ألا أنبئكم ما العضة؟، هي النميمة القالة بين الناس] وإن محمدًا عَلَيْتُ قال: [ إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقًا ، ويكذب حتى يكتب كذابًا].

وفي سُنَن الدارمي (٢) عن عبد الله بن مسعود رَخِوَالِكُهُ عَنهُ قال:قال رسول الله عليه الله عنه الناس ].

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۰۲)

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢/ ٣٠٠) والصحيحة برقم (٨٤٥).

٣-ومنها تتبع عورات الناس، ففي سُنَن أبي داود (١) عن معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: [ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم].

وفي سُنَن أبي داود (٢) عن أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنهُ: عن النبي ﷺ قال: [ إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ].

والريبة التهمة وسوء الظن.

3 – ومنها فساد النيات ففي الصحيحين (٣) عن النعمان بن بشير رَحَوَلِكُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: [...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب].

وفي سُنَن بن ماجه (٤) عن معاوية بن أبي سفيان رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ عَنهُ عال الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه ، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه ].

قال ابن الجوزي رَحَمُهُ اللهُ تعالى: والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه، والقلوب تنبو عنه ، وقدره في النفوس ليس بذاك ، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته ، فتدبرت السبب فوجدته السريرة ... فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله ، وعبقت القلوب بنشر طيبه ، فالله الله في السرائر ، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. (٥)

<sup>(</sup>۱) صحیح أبي داود برقم (٤٨٨٨)

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٨٨٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٥٢) مسلم برقم (١٥٩٩)

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن مأجه برقم (٤١٩٩)

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر ص (٥٥)، تحقيق / عامر بن على ياسين .

٥- ومنها أن يتقدم إليك الرجل الصالح الكفو لخطبة موليتك فترده ، لما جاء عند الترمذي (١) عن أبي هريرة رَحَوَلَكُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض].

٦ - ومنها أن يفسد المرء زوجة أخيه المسلم أو مملوكه، فعند أبي داود (٢)
 عن أبي هريرة رَضَالِسَّعَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْةٍ: [ ليس منا من خبب امرأة
 على زوجها ، أوعبدًا على سيده ]. والتخبيب الخدع والفساد.

٧- ومنها قطه الدراهم والدنانير ، قال : سعيد بن المسيب رَحْمَهُ اللهُ عَلَى قطع الدراهم من الفساد في الأرض ، وقد جاء في صحيح مسلم (٣) عن جابر رَخِوَاللهُ عَالَى قال رسول الله عَلَيْ : [ أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها...].

أيها المؤمنون: أنواع الفساد في الأرض كثيرة فالقتل والسلب والنهب وقطع الطريق وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإهلاك الحرث والنسل ونشر الرذائل والفواحش كل هذه الأمور من الفساد في الأرض.

هكذا أيضًا مما يسبب الفساد لدين المرء المسلم الحرص على الملك ففي سُنن الترمذي (٤) عن كعب بن مالك الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه].

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۱۰۸٤)

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٢١٧٥)

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٦٢٥)

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٢٣٧٦)

المنظرة المنظمة

ومما يسبب الفساد للدين الفراغ والغنى قال: الشاعر:

### إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة

فيا أيها المسلمون: الواجب علينا أن نصلح أنفسنا وأن نستقيم على أمر الله وأن نصلح ما بيننا وبين ربنا فالله يعلم سرنا وجهرنا قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ لَا عَنَا لَكُمُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ لَا الله عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ لَا الله عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

وقال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس١٤].

اللهم أصلح فساد قلوبنا ، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور ، اللهم أصلح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



## الفرج بعد الشدة

### الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

فيا أيها المسلمون: إن الله عَرَّاجَلَ هو الذي يجيب دعوة المضطرين ، ويكشف كرب المكروبين ، ويفرج هموم المهمومين ، فسبحانه من إله عظيم .

### يا رجائي في بالائي لا ترل عنتي خيرك أنت ربي أنت حسبي أنا لا أعبد غيرك

أيها المسلمون عباد الله ، هذه الخطبة عنوانها الفرج بعد الشدة قال تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنَّوْنِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا يَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَا اللَّهُ إِلَا آلَتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ [الزمر: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَء لَكُ مُّمَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللهِ [ النمل : ٦٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُۥ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتُوكُمُ وَمَا لَهُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَدْرًا الله الله قَلْ اللهُ لِلَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا الله الله قَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـ تَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ مَلُوتُ مِن تَرِيهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّالَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُشَرًّا ١٠ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُشَرًّا ١٠ ﴾ [الشرح:٥-٦].

وقال تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسِّرٍ يُسِّرُا ﴾ [ الطلاق : ٧].

وجاء عند أحمد (۱) عن ابن عباس رَعَوَلِكُ عَنْهُا قال : كنت رديف النبي عَلَيْهُ فقال : [ يا غلام أويا غليم ، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقلت : بلى، فقال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم بها هو كائن ، فلوأن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ، وإعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرًا ].

ويروى عن الشافعي أنه قال:

صبرًا جميلًا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا

معاشر المسلمين: إن الله عَرَقِجَلَ يكشف الكروب ويرفع الخطوب حتى عن الكافر إذا دعا ربه مخلصًا كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ عَن الكافر إذا دعا ربه مخلصًا كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ مِّن الشَّكِرِينَ ﴿ أَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ولهذا وردت أدعية كثيرة في سُنَّة رسول الله عَيْكَةً إذا لازمها المؤمن ودعا بها كشف الله كربه ورفع شدته ففي الصحيحين (٢) عن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهَا قال: إن رسول الله عَيْكَةً كان يقول عند الكرب: [ لا إله إلا الله العظيم

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٨٠٣) تحقيق شعيب.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٤٢٦) ومسلم برقم (٢٧٣٠).

الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب الساوات ورب الأرض ورب العرش الكريم].

وهذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال: الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب.

وعند ابن أبي الدنيا (١) عن ابن عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا: عن النبي عَلَيْهُ قال : [كلهات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العظيم الكراك الله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم].

وعن أبي بكرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت ]. (٢)

وعن سعد بن أبي وقاص رَضَالِلهُ عَنْهُ قال كنا جلوسًا عند رسول الله عَلَيْهُ فقال : [ ألا أخبركم بشيء، إذا نزل برجل منكم كرب أوبلاء من أمر الدنيا دعا ربه ففرج عنه ؟] فقالوا: بلى فقال : [ دعاء ذي النون : لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين]. (٣)

وعن ابن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ: [ ما قال : عبد قط إذا أصابه هم أوحزن : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أوأنزلته في كتابك أوعلمته أحدًا من خلقك أواستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني

<sup>(</sup>١) موسوعة ابن أبي الدنيا برقم (٤٨) وصحيح الجامع برقم (٥٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٥٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) موسوعة أبن أبي الدنيا برقم (٣٤) وصحيح الجامع برقم (٢٦٠٥).

وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحًا]، قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟، قال: [أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن]. (١)

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن. (٢)

وعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَةٍ: [ من سره أن يستجيب الله عَلَيْكَةٍ: [ من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء ]. (٣)

فالإنسان في هذه الحياة يتراوح بين عسر ويسر ، وصحة وسقم ، وغنيً وفقر ، وعز وذل ، وشباب وهرم ، واجتماع وفرقة.

وصدق من قال:

ثهانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثهانية سرور وهم واجتهاع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية

وعن أسماء بنت عميس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: سمعت رسول الله عَلَيْهِ بأذني هاتين يقول: [ من أصابه هم أوغم أوسقم أوشدة ، فقال: الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه]. (٤)

وعن على رَضَائِلَهُ عَنهُ: أن مكاتبًا جاءه فقال :إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله عليه الله على بحلالك عن مثل جبل ثبير دينًا أداه الله عنك ؟، قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن

<sup>(</sup>۱) ابن حبان برقم (۹۷۲) تحقیق شعیب.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ص (١٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) الطبراني برقم (٣٩٦) وصحيح الجامع برقم (٢٠٤٠).

حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك]. (١)

إخوة الإيمان والإسلام: ودونكم هذه الأمثلة في الفرج بعد الشدة بدءًا من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين:

البلاء والشدة ما حصل وأصابه من الكرب ما أصابه ففرج الله عنه بعد الله عالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُمْ اللهِ وَكُلَّا لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ وَلَقَدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلَمُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ, مِن قَلَمُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ, مِن اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢. إبراهيم عَلَيْهِ السَّارَهُ لما كسر الأصنام قام قومه بإحراقه في النار فجعلها الله بردًا وسلامًا فجاءه الفرج بعد الشدة قال تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ الله بردًا وسلامًا فجاءه الفرج بعد الشدة قال تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ عَالِمَ اللهُ اللهُ

ولما أمر الله إبراهيم عَينَ السَّلَمُ بأن يذبح ولده إسماعيل امتثل لأمر الله واستسلم له وتله للجبين ليذبحه، فجاءه الفرج من الله بعد هذه الشدة والبلاء العظيم قال تعالى: ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴿ فَامَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْى والبلاء العظيم قال تعالى: ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴿ فَامَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْى وَالبلاء العظيم قال تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ فَا فَاللَّهُ مَا فَا مَا اللَّهُ مِنَ الْمَنَامِ أَنِي أَنْ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ اللهُ فَا فَلْمَ أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ اللهُ وَنَكَيْنَكُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللهُ وَنَدَيْنَكُ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ اللهُ فَا فَلَمَ اللهُ اللهُ وَتَلَهُ وَلَا يَتَ اللهُ عَنْ اللهُ وَتَلَهُ اللهُ وَتَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ و اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ و

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٥٦٣).

ٱلْمِلَةُ أَلْمُبِينُ لَانَ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ لَانَ ﴾ [ الصافات :١٠١\_١٠٠].

٣. لوط عَيْهِ السَّكَمُ لما أمر قومه بطاعة الله ودعاهم إلى توحيده ونهاهم عن ارتكاب الفاحشة عصوه وكذبوه وتوعدوه بأن يخرجوه من القرية وجاءوا إلى أضيافه من الملائكة يريدون فعل الفاحشة بهم فجاءه الفرج من الله فخسف بهم وأنجى الله لوطًا قال تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ كَذَبَتْ مَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ كَذَبَتْ مَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ كَذَبَتْ مَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ كَنَالُهُ بَعْزِي مَن عَندِناً كَذَلِكَ بَعْزِي مَن شَكَرَ ﴿ قَ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ مَن عَندِناً كَذَلِكَ بَعْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ فَطَمَسَنا الله عَدُابُ مُستَقِرٌ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَابُ مُستَقِرٌ ﴿ الله عَلَى الله عَدَابُ مُستَقِرٌ ﴾ فَطَمَسَنا أَعْيُنكُمُ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ الله وَلَقَدُ صَبّحَهُم بُكُرَةً عَذَابُ مُستَقِرٌ ﴾ القمر : ٣٨].

- ٤. ويوسف عَيَهِ السَّلَمُ حسده إخوته فأخذوه وألقوه في الجب فحصل له من البلاء العظيم ما قص الله علينا في كتابه العزيز حتى جاءت تلك السيارة واستخرجوه من البئر ثم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة فجاءه الفرج من الله ثم جرى له من امرأة العزيز ما جرى فعصمه الله وفرج عنه من بعد أن لبث في السجن بضع سنين ، ومكن له في الأرض ، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوّاً مِنْهَا حَيْثُ يَشَاّةً نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَن نَشَاآةً وَلا نُضِيعُ أَجْر ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ ﴾ [ يوسف : ٥٦].
- ٥. أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ قال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِي ٱلضَّرُّ وَالسَّنِي الضَّرُّ وَءَاتَيْنَهُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ وَأَنْتَ أَدُو فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهُ وَأَنْتَ أَدُو وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣ ـ ٨٤].
- 7. نبينا محمد ﷺ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

المنافقة الم

وقال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ النَّهُ الْذِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ الْآخَوْنَ الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ الْآخَوْنَ لَنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ, بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ, بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ صَلِمَةً ٱللّهِ هِي وَجَعَلَ صَلِمَةً ٱللّهِ هِي الْعُلِمَةُ ٱللّهِ هِي الْعُلِمَةُ ٱللّهِ هِي الْعُلِمَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

وعن أنس رَخِوَلِيَّهُ عَن أبي بكر رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ قال: قلت للنبي عَلَيْهُ وأنا في الغار لوأن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ، فقال: [ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم ]. (١)

إخوة الإيمان والإسلام: وإن من أعظم أسباب تفريج الشدائد من الله للعبد ورفع البلايا وإزالة المحن والرزايا الإخلاص لله الواحد القهار والإيهان بالقضاء والقدر وتقوى الله ومراقبته في السر والعلن والتوكل عليه سبحانه واحتساب الأجر والثواب والاعتصام بالله عَنَّهَ وَالصدقات للفقراء والمحتاجين وتذكر نعم الله وألائه وانتظار الفرج من الله عَنَّهَ مَن الله عَنَّهَ مَن الله عَنَّهَ مَن الله عَنَّه عَنَّه الله عَنَّه عَنَّه مَن الله عَنَّه عَنْ الله عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنْ الله عَنَّه عَنْ الله عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنْ الله عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنْ الله عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنَّه عَنْ الله عَنَّه عَنَّا الله عَنَّه عَلَيْه عَنَّه عَنَّاله عَنْ عَلَيْه عَلَيْه عَنْ الله عَنَّه عَنَّا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَ

قال بعض الأدباء:

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله قد يحدث الله بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله

وقال آخر:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرج

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٥٦٣) ومسلم برقم (٢٣١٨).

ضاقت فلم استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .





### الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، أحمده سبحانه وأشكره ، لا إله غيره ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين .

### أما بعد:

فياأيها المؤمنون: بعد سماعكم لهذه الأمثلة الرائعة في تفريج الله الشدائد والمحن عن أنبيائه ورسله يحسن بنا أن نذكر أمثلة أخرى لعباد الله الصالحين فمن ذلك:

١- ما جاء في الصحيحين (١) عن عبد الله بن عمر رَحَوَاللَهُ عَنْهُا قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعالكم ، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلها أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يومًا فلم أرح عليها حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أومالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن غبوقهما ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم ( ٢٢٧٢) ومسلم برقم (٢٧٤٣).

فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج قال النبي على وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصر فت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي على واحد ترك الذي اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي اللهم إني استأجرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال الياعبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئًا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ].

٢- قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ عَمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلفَّهُمُ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونَا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَالُهُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللهِ التوبة :١١٨ ـ ١١٩].

قال ابن كثير رَحَمُ أُللَهُ: ولما ذكر الله تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوًا من خمسين ليلة بأيامها، وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بها رحبت ، أي مع سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب، فلا يهتدون ما يصنعون فصبروا

لأمر الله واستكانوا لأمر الله ، وثبتوا حتى فرج الله عنهم ، بسبب صدقهم رسول الله على في تخلفهم وأنه كان عن غير عذر. (١)

٣- وتأملوا أيها المسلمون ما حصل من الشدة والكرب لأم المؤمنين عائشة رَضَٰوَلِيُّهُ عَنْهَا فِي حادثة الإفك وفيها أنها قالت [...فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح أبوي عندي قد بكيت ليلتين ويومًا ولا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معى قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ﷺ علينا فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال: [ أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه]. قالت رَضَالِلَهُ عَنْهَا: فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت لأبي: أجب رسول الله عَلَيْ عني فيما قال ، فقال : أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله عَلَيْكُ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله عَلَيْكُ فيها قال: قالت أمى: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرًا إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني فوالله لا أجدلي ولكم مثلًا إلا أبا يوسف حين قال: ﴿ فَصَـبُرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۱).

جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ عَلَى الله مبرئي ببراءي ، ولكن والله ما فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة ، وأن الله مبرئي ببراءي ، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجوأن يرى رسول الله على في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله على مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجهان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت: فلها سرى عن رسول الله على وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم عا أن قال : [ يا عائشة أما الله فقد برأك ] . قالت: فقالت في أمي: قومي اليه فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عَرَّبَلَ مُ مَلُ هُو خَيْرٌ لَكُمْ الله العشر الآيات. (١)

3- وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْكَةً: [هاجر إبراهيم عَليَهِ السَّكَمُ بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أوجبار من الجبابرة ، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك ؟ . قال : أختي ثم رجع إليها فقال : لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي ، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله قال : قالت : اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي و تقول: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي و تقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٤١٤).

بخطالات براسي

وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله قال: فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أوفي الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلى إلا شيطانًا أرجعوها إلى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة]. (١)

ومعنى كبت: أي أخزاه .

ومعنى وليدة: أي جارية.

عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر عسى فـــرج يأتي به الله إنه إذا لاح عسر فارج يسرًا فـــإنه

فمن عنده تأتي الفوائد والبشر له كل يـــوم في خليقته أمر قضي الله أن العسر يعقبه يسر

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ، ولا همًا إلا فرجته ، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته ، ولا حاجةً هي لك رضًا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ، وأهلك الكفرة والمشركين ، اللهم دمرهم تدميرًا والعنهم لعنًا كبيرًا ، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ، واجعلهم لسائر خلقك عبرة ، وآية والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٢١٧).

# (۱۷) فضائل سيد الأولين والآخرين

### الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّهُ اللَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحَدِثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحَدِثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ مُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّبُونُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فيا أيها المسلمون: موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة عن فضائل سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين.

ونذكر هذه الفضائل التي حباه الله بها وأكرمه ربه إياها ، لأن المؤمن

يزداد بسماعها محبة واقتداءً بهذا النبي العظيم والرسول الكريم.

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وقال آخر:

فا فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يُفقد

وقد ثبت عند الترمذي (١) عن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكُمْ أَني بالبراق ليلة أُسري به ملجمًا مسرجًا فاستصعب عليه فقال: له جبريل أبمحمد تفعل هذا؟ ، فها ركبك أحد أكرم على الله منه ، قال: فارفض عرقًا].

ونبدأ بذكر نسبه الشريف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان.

فنسبه عَلَيْ خير الأنساب وأفضلها حتى شهد له بذلك أعداؤه ففي صحيح البخاري (٢) عن ابن عباس رَعَوَلِسُهُ عَنْهُما قال: قال هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها...].

وقد جاء في صحيح مسلم (٣) عن واثلة بن الأسقع رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم].

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٣١٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٢٧٦).

وصح عند أحمد (١) عن العباس بن عبد المطلب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : [إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ،وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ،وجعلهم بيوتًا فجعلني في خيرهم بيتًا ، فأنا خيركم بيتًا وخيركم نفسًا].

وعن على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [ خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء]. (٢)

معاشر المسلمين: إن نبينا عَلَيْهُ فضله عند الله عظيم يقول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ كَنَا عَلَيْكَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ كَانَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [ النساء: ١١٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ [ الإسراء: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿ يَمَا يُهُمَّا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ فَ وَدَاعِيًا إِنَّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَهُ مَن ٱللَّهِ فَضَلاً كَبِيرًا ﴿ فَ اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَا جَا مُّنِيرًا ﴿ فَ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّن ٱللَّهِ فَضَلاً كَبِيرًا ﴿ فَ اللَّهِ فَكُولَ اللَّهِ وَكِيلًا وَلَا نُطِع ٱلْكَوْرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ وَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا فَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولِيلًا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنبِياء: ١٠٧].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَريثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَريثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

ولقد قرن الله الإيمان به بالإيمان برسوله عَيْكَ فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ا

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۱۷۸۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع برقم (٣٢٢٥).

ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْمَحِتَبِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْبِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقرن الله طاعته بطاعة رسوله فقال سبحانه: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَخَدَرُواۚ فَإِن تَوَلَّيْتُم فَاعَلَمُواْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَخُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وجعل طاعة رسوله من طاعته سبحانه فقال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرُسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ ﴾ [ النساء : ٨٠].

وجعل بيعة رسوله ﷺ كبيعته كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُنَكُ أَلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهُ مَا نَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهُ مَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوَّ تِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقرن أذى رسوله بأذاه سبحانه ، فقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴿ ﴾ [ الأحزاب : ٥٧].

ومنع الله عَنَّقِجَلَّ نزول العذاب على المشركين لوجود رسوله عَلَيْهُ بين أَظهرهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَستَغْفِرُونَ ﴿ \* وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَستَغْفِرُونَ ﴿ \* الأنفال : ٣٣].

وعصمه الله عَزَّيَجَلَّ من الغواية والضلال كما قال: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

واقسم الله عَزَوَجَلَّ بحياته ولم يرد هذا في حق نبي من الأنبياء سواه كما قال تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

وجعل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَاعَة رسوله عَيْكَةً مو جبًا لمحبته سبحانه كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَجُونُ اللّهَ فَأُتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ اللّهَ ﴾ [آل عمران : ٣١- ٣٢].

ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه

ومن فضائله عَيَا أَن الله عَرَقِبَلَ غفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة وهو على قيد الحياة ولم يحصل هذا لأحد من الأنبياء سواه قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِدَّ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ \* وَيُنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ \* \* الفتح :١ - ٣].

وثبت في الصحيحين (١) عن المغيرة رَضَاً للله عَنهُ قال: إن كان النبي عَلَيْهُ ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أوساقاه . فيقال له فيقول: [أفلا أكون عبدًا شكورًا]. ومن فضائله أيضًا أن الله سماه في كتابه الكريم نورًا ، كما قال تعالى: (١) البخاري برقم (٤٨٣٦) ومسلم برقم (٢٨١٩).

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرًا قَدْ مَن ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرًا قَدْ حَاءً كُمْ مِن ٱلْكِتَابُ مُبِينًا وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرًا قَدْ جَاءً كُم مِن ٱللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينًا أَنْ ﴾ [ المائدة: ١٥].

قال البغوي رَحْمُهُ ٱللَّهُ: ﴿ قَدُ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ ﴾ يعني: محمدًا عَلَيْهُ.

ومن فضائله أيضًا أن الله عَنَهَجَلَّ خاطبه باسم الرسالة والنبوة ولم يناده باسمه أبدًا في كتابه الكريم إلا إذا كان عن طريق الإخبار قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا ۚ ﴾ [ الأحزاب: ١].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ ﴾ [ الطلاق : ١].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحُرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْرٌ وَقَالَ عَلَا عَفُورٌ وَقَالَ عَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى ال

وقال تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

وأما بقية الأنبياء فناداهم بأسمائهم قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنْهُ مُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ وَكُلْ شَعُلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ مَنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْعُلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْمَحْلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ الل

و قال تعالى: ﴿ وَيُتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا

هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [ الأعراف : ١٩].

وقال تعالى: ﴿ قَالَ يَـٰمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذُ مَا اَلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرِكَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ النَّاسُ ﴾ [ الأعراف : ١٤٤].

وقال تعالى: ﴿ يَكَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ ص: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ وَنَكَنَّنُهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ النَّ ﴾ [ الصافات : ١٠٤].

بل إن الله عَزَّوَجَلَّ جمع بين إبراهيم والنبي عَلَيْهُ ولم يذكره باسمه بل كناه بالنبوة تعظيمًا له كما قال تعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ اللهِ عَمِران : ٦٨].

ونهى الله المؤمنين عن مناداته باسمه وإنها يخاطبونه يا رسول الله يا نبي الله كها قال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ و بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ ٱللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللهِ تَصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ﴿ اللهِ ٤٣].

ومن فضائله أيضًا أن الله عَنْ عَلَى وملائكته يصلون عليه وأمر المؤمنين بالصلاة عليه عَلَيْ فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكِ كَنَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الصلاة عليه عَلَيْ فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِكَ مُ النَّبِيِّ فَعَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِكُ اللّهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ : ٥٦].

ومن فضائله أيضًا: أن الله أخذ العهد والميثاق من الأنبياء والمرسلين على الإيهان به وتصديقه على الإيهان به وتصديقه على الإيهان به وتصديقه على الإيهان به وتصديقه على المرابع على الإيهان به وتصديق وحكمة ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصدِقُ لِمَا مَعكُمُ لَتُؤْمِنُنَ المَا يَعْدُمُ لَتُؤْمِنُنَا وَاللهُ مُصدِقٌ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمُ مِّن الشَّهِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمران : ١٨].

يخطر المنتابر الم

ومن فضائله أيضًا: أن الله عَزَّفَ بَلَ وسلاه في كثير من آي الكتاب قال تعالى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ إلّا لَذَكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه ١٠-٣].

وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

وقال تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اللهِ ﴾ [ الكهف: ٦].

وقال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحَـٰزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ النحل : ١٢٧].

والحمد لله رب العالمين.



### الخطبة الثانية:

الحمد لله أولًا وآخرًا ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فإن الله عَنَّوَجَلَّ أنزل آيات تتلى بل وسورًا تقرأ إلى يوم القيامة في فضل رسول الله عَلَيْهِ قال الله تعالى: ﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ ) وَوَضَعُنَا عَنكَ وَزُرَكَ ﴿ ) الله عَلَيْهِ قَالَ الله تعالى: ﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ الله وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزُرَكَ الله عَلَيْهِ الله وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزُرَكَ الله عَلَيْهِ الله وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزُرَكَ الله عَلَيْهِ الله وَالله وَنْ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَهُ وَلَهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَهُ وَلَهُ وَالله وَلّه وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. (١) وما أجمل ما قال حسان بن ثابت رَضَاً لِللَهُ عَنهُ:

ببرهانه والله أعلى وأمجد من الله مشهود يلوح ويشهد إذا قال: في الخمس المؤذن أشهد فذ والعرش محمود وهذا محمد (٢)

ألم تر أن الله أرسل عبده أغر عليه للنبوة خاتم وضم الإله اسم النبي مع اسمه وشق له من اسمه ليجله

<sup>(</sup>۱) ابن کثر (۶/۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوى (٤/ ٥٠٢).

وقال تعالى: ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴾ وَالْآخِرَةُ اسَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَرُهُ لَكُ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿ فَاللَّهُ عَبِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿ فَاللَّهُ عَبِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ فَا مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ﴿ فَا فَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ اللَّهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَارُ اللَّهِ إِنَّ الْكَوْثُر اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ومعنى قوله ﴿ شَانِئَكَ ﴾:أي مبغضك.

ومعنى قوله ﴿ ٱلْأَبْتَرُ ﴾: قال: شيخ الإسلام رَحَمُ اُللَّهُ تعالى: ﴿ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ المقطوع النسل الذي لا يولد له خير ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح. (١)

ومن فضائله على أن الله اختصه بمنزلة رفيعة في الجنة ، ففي صحيح مسلم (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَسَوْلَكُوْعَهُا أنه سمع النبي عَلَيْهُ من يقول: [ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجوأن أكون أنا هو ، فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة].

وهو سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ففي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع].

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱٦/۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٢٧٨).

وصح عند ابن ماجه (۱) عن أبي سعيد رَصَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله وصح عند ابن ماجه ولا فخر ، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر ].

وهو أول من يُكسى يوم القيامة بعد نبي الله إبراهيم عَلَيْوالسَّلَامُ فَفي مُسند أحمد (٢) عن كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْكَ قال : [ يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود].

وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم يوم القيامة كما ثبت عند ابن ماجه (٣) عن أبي بن كعب رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: [ إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم غير فخر ].

وهو أول من يقرع باب الجنة ففي صحيح مسلم (1) عن أنس بن مالك رَضَيْسَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك].

وعن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة]. (٥)

ومن فضائله ﷺ ما ثبت في صحيح البخاري (٦) عن عطاء بن يسار

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجه برقم (٤٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٥٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (٤٣١٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (١٩٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري برقم (٢١٢٥).

قال: لقيت عبد الله بن عمروبن العاص وَعَالِسَهُ عَنْهُا: قلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا ].

ومن فضائله ﷺ أن الله عَنَّهَ كَتبه نبيًا عنده وآدم بين الروح والجسد ففي مُسند أحمد (١) عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كتبت نبيًا قال: [ وآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ بين الروح والجسد].

وعن العرباض بن سارية رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ إني عند الله في أُم الكتاب لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئكم بتأويل ذلك ، دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى قومه ، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام]. (٢)

ومعنى لمنجدل: لمطروح على وجه الأرض صورة من طين لم يجر الروح بعد. ومن فضائله عَلَيْهُ أن الله اتخذه خليلًا والخلة هي أعلى أنواع المحبة ففي صحيح مسلم (٣) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِتَهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: [لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عَرَّوَجَلَّ صاحبكم خليلًا].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٠٥٩٦) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٧١٥٠) والصحيحة برقم (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٣٨٣).

ومن فضائله عَيَّكَ أيضًا أن الله عَرَّوَجَلَ بعثه متملًا لمكارم الأخلاق وصالحها فعن أبي هريرة رَخِوَالِكُهُ قال: قال رسول الله عَيَّكَ : [إنها بُعثت لأتمم صالح الأخلاق]. (١)

اللهم صل على نبينا محمد ، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات ، من جميع الخيرات في الحياة وبعد المات.



أحمد برقم (١٥٩٨).

# الله فضائل أبي بكر الصديق رَضَالِيَّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنّا عَامِ عَنْ عَنْ عَلَمُ عَنْ عَنْ عَلمُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ

## الخُطَبَةُ الأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتٍ أَعْ إِلَنَا ، مَنْ يَهْده أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ أَلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُدُونَةُ أَصْدَالُةً فِي النَّارِ. مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: إن أصحاب محمد عَلَيْهُ هم خير جيل وخير خلق بعد الله بن الأنبياء والمُرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- قال عبد الله بن مسعود رَحَوَالِتُهُ عَنْهُ قال: «إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد عَلَيْهُمُ

خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، في رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ» (١).

ويتأكد الفضل والخير في الخلفاء الأربعة لسباقهم في الإسلام ولائهم ويتأكد الفضل والخير في الأجدع رَحْمَهُ الله ، حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلها من السُّنَّة.

وقيل للحسن البصري رَحَهُ ألله تعالى : حب أبي بكر وعمر من السُّنَّة؟ قال : بل فرض.

وقال أبو جعفر الصادق رَحِمَهُ اللهُ تعالى: من جهل أبي بكر وعمر فقد جهل السُّنَّة. (٢)

وقال ابن الجوزي رَحمَهُ اللهُ تعالى: إن السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن.

وفي هذه الجمعة المباركة بمشيئة الله تعالى نعيش مع أبي بكر الصديق رَخِوَالِيَّهُ عَنْهُ الذي هو أفضل الصحابة قدرًا وأعلاهم منزلة وفخرًا.

أبو بكر الصديق والملقب بالعتيق ، إنه خليفة رسول الله عَلَيْهُ وصاحبه في الغار إنه الذي آمن برسول الله عَلَيْهُ حين كفر به الناس ونصره يوم خذله الناس وصدقه يوم كذبه الناس إن الله عَرَّبَ جعله آية في كل ميادين العطاء في طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على رجل خير منه.

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٣٦٠٠) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في فضائل الصحابة برقم ( ١٠٨) بتحقيق شيخنا العلامة وصي الله محمد عباس حفظه الله تعالى.

ورضي الله عن حسان بن ثابت حين قال:

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بها فعلا خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بها حملا التالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس طرًا صدق الرسلا

أما نسبه فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو بكر الصديق بن أبي قطافة يجتمع نسبه مع نسب النبي عليه في مرة بن كعب.

وأما فضائله فهي كثيرة جدًا يعجز المقام عن ذكر جميعها ولكن أشير إلى أهميها:

أولًا: ذكر الآيات من الذكر الحكيم في فضل أبي بكر الصديق رَضَالِيُّهُ عَنْهُ.

قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفُرُواْ ثَانِي الله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا يَحْنُرُواْ ثَانِي اللّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، يَحْنُودٍ لَنْم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّذِينَ كَفُرُواْ السُّفَانَ وَكَلِمَةَ اللّذِينَ كَفُرُواْ السُّفَانَ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلِمَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في هذه الآية الكريمة أبو بكر الصديق رَضَائِلَهُ عَنهُ.

قال عن سفيان بن عيينة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: عاتب الله المسلمين جميعًا في نبيه على عن سفيان بن عيينة وحده فإنه خرج من المعاتبة ثم قرأ هذه الآية . (١)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج٤(٢٠٠) للسيوطي.

وفي الصحيحين (۱) عن أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله لوأن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما».

قال حسان بن ثابت رَضِوَالِنَّهُ عَنْهُ:

والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدوبه إذ صعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَكَ هُمُ الله تعالى: ﴿ وَالزمر: ٣٣] ، قال: على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي قوله تعالى: ﴿ وَالزمر: ٣٣] ، قال: محمد عَلَيْ اللهِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ ﴾ أبو بكر ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ أبو بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَيْكِ أَعُدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤].

ذهب كثير من المفسرين ، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومجاهد وغيرهم ، أن صالح المؤمنين : أبو بكر وعمر وَخَالَتُهُ عَنْهُا.

وقال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى ﴿ ۚ ٱلَّذِى يُؤَتِي مَالُهُۥ يَتَزَكَّى ﴿ ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِعْمَةٍ تَجُزَى ۚ ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن نِعْمَةٍ تَجُزَى ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٦٦٣) ومسلم برقم (٢٣٨١) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریرج ۲۰ (۲۰۶-۲۰۵).

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى عنه (١): وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، رَضَالِتَهُ عَنهُ، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظِها لفظ العموم، وهو قوله تعالى ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى اللَّهُ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَّكُن اللَّ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُهُ, مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَّى اللَّهُ ﴾ ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقًا تقيًا كريمًا جوادًا بذالًا لأمواله في طاعة مولاه، ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة كيتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا قال: له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية-: أما والله لو لا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ وَمَا لِأُحَدِ عِندَهُ, مِن نِعْمَةٍ تُجَزِّيَ إِنَّ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ أَنْ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضِلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَى وَالْسَعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

وفي الصحيحين (٢): من حديث عائشة رَضَيَّلَيُّهُ عَنَهَا قالت: ..... قال: أبو بكر الصديق رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقر ابته منه و فقره -:

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج٤(٢٢٥)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٧٥٠) ومسلم برقم (٢٧٧٠).

والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضِّلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهُ حُولًا أَلْا يَجُبُّونَ أَن يَغْفِر ٱلله لَكُمُ وَٱلْمُهُ كَوْلًا أَلا يَجُبُّونَ أَن يَغْفِر ٱلله لَكُمُ وَٱلله عَفُورُ رَّحِيمُ ﴾ قال: أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا...).

#### وأما ما ورد من الأحاديث في فضائل الصديق فكثيرة منها:

ما ثبت عند الترمذي (١): عن عائشة، أن أبا بكر، دخل على رسول الله عند الترمذي الله من النار » فيومئذ سمى عتيقًا.

وفي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري رَصَالِسَهُ عَنهُ، قال: خطب رسول الله عَلَيْهُ ، الناس وقال: «إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله »، قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه: أن يخبر رسول الله عَلَيْهُ عن عبد خير، فكان رسول الله عَلَيْهُ هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله عَلَيْهُ : «إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر».

وفي الصحيحين (٣) عن عمروبن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنه قال : بعثني رسول الله عَلَيْهُ على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ ، قال: «عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: ثم من؟ قال: «عمر» فعد رجالًا، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٣٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٣٥٤) ومسلم برقم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٤٣٥٨) ومسلم برقم (٤٣٨٤).

وقد كان الصاحبة رَضَالِيّهُ عَنْهُ لا يقدمون أحدًا منهم على أبي بكر الصديق رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال : عبد الله بن عمر رَضَالِيّهُ عَنْهُ كنا نخير بين الناس في زمن النبي عَلَيْهُ فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رَضَالِيّهُ عَنْهُ. (١)

وعن محمد ابن الحنفية، قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله وعن محمد ابن الحنفية، قال: «ثم من؟ قال: «ثم عمر»، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟، قال: «ما أنا إلا رجل من المسلمين» (٢).

وصح عند النسائي (٣) عن عبد الله بن مسعود رَخَالِكُ عَنهُ قال: لما قبض رسول الله عليه قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: «ألستم تعلمون أن رسول الله عليه قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فإيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟» قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر.

فهكذا اتفق المسلمون على إمامته وفضله وأحقيته بالإمامة رَضَالِيُّهُ عَنهُ. ولله در من قال:

أتت الخلافة منقادة تجر إليه باذيا لها فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها

وقد ثبت في سُنَن الترمذي (٤): عن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «أبو بكر سيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله عَلَيْلَةً ».

وقال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ أللَّهُ تعالى (٥): «فهو خير من مؤمن آل فرعون

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٣٦٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح النسائي برقم (٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٣٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) فوائد آلفوائد ص (٩٥٣).

لان ذلك كان يكتم ايهانه والصديق اعلن به وخير من مؤمن آل ياسين لان ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين » .

وقال علي بن المديني رَحِمَهُ أللَهُ تعالى: أعز الله الدين برجلين بأبي بكر رَخِوَاللهُ عَنْهُ يوم المردة ، وبأحمد بن حنبل رَحَمَهُ أللَهُ يوم المحنة.

وقال الإمام النووي رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى: لازم الصديق الصدق فلم يقع منه هناة ولا وقفة في حال من الأحوال.

والهناة: الشر والفساد.

وقال وكيع بن الجراح رَحْمَهُ ألله تعالى: لولا أبو بكر لذهب الإسلام.

نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ، وأن يتوفانا مسلمين ، والحمد لله رب العالمين .





## الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي فضل من شاء من عباده ، ورفع في الجنة منازل أحبابه ، والصلاة والسلام على خير الخلاق أجمعين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعد:

فيا أيها المؤمنون؛ إن فضائل أبي بكر ومناقبه أكثر من أن تحصى ، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق ، ومن السوار ما أحاط بالمعصم ، وإن من أجل فضائله أنه أول العشرة المبشرين بالجنة ففي سُنَن الترمذي (۱) عن عبد الرحمن بن عوف رَضَالِلهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله عليه : «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة».

وفي الصحيحين (٢) عن أبوموسى الأشعري رَعَوَلِسَّعَنهُ، أنه توضأ في بيته، ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله عليه ، ولأكونن معه يومي هذا، قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي عليه ، فقالوا: خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب، وبابها من جريد حتى قضى رسول الله عليه حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودلاهما

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٧٤٧) وصححه العلامة الألباني رَحَمُ أللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٠٤٪) ومسلم برقم (٢٤٠٣).

في البئر، فسلمت عليه ثم انصر فت فجلست عند الباب، فقلت الأكونن بواب رسول الله على اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال :أبو بكر، فقلت: على رسلك ثم ذهبت، فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال : «ائذن له وبشره بالجنة». فأقبلت حتى قلت الأبي بكر: ادخل، ورسول الله على يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن بكر: ادخل، ورسول الله على القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي على معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي على وكشف عن ساقيه».

بل أخبر النبي على أنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية ففي البخاري ومسلم (۱) عن أبي هريرة رَحَيَلَكُ قال : أن رسول الله على قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة : يا عبد الله ، هذا خير ، فمن كان من أهل الصلاة ، دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد ، دعي من باب الصدقة ، دعي من باب الصدقة ، دعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهل الصديق : ومن كان من أهل الصيام ، دعي من باب الريان « قال : أبو بكر الصديق : يا رسول الله ، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة ، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله على أحد يدعى من من تلك الأبواب من فرورة ، فهل يدعى منهم » .

وقال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ أللَّهُ:

ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميعا إذا وفى حلى الإيان منهم أبو بكر الصديق ذا ك خليفة المبعوث بالقرآن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم ٣٦٦٦) ومسلم برقم (١٠٢٧).

بل أبو بكر رَضَٰلِيَّهُ عَنْهُ من أهل الغرف العالية في الجنان فعند الترمذي(١) عن أبي سعيد رَضِ آلِكُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر، وعمر منهم وأنعما» ومعنى وأنعما: أي زادا فضلًا وقيل معناه صارا إلى النعيم و دخلا فيه.

وفي سُننَ الترمذي(٢)عن علي بن أبي طالب رَضِوَليَّكُ عَنهُ قال: كنت مع رسول الله ﷺ إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله ﷺ: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما».

ومن فضائله أن رسول الله ﷺ بشره بالصديقية ، ففي البخاري(٣) عن أنس بن مالك رَضَالِتَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْلَةً صعد أحدًا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان فرجف بهم، فقال : «اثبت أحد فإنها عليك نبي، وصديق، وشهيدان» والشهيدان هما عمر وعثمان رَضَالِيَّكُ عَنْهُا.

ومن فضائله سبقه إلى الخيرات وإنفاقه المال في إعلاء كلمة الله ففي صحيح مسلم (٤) عن أبي هريرة رَضَوَلِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَيْكِيُّهُ : «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟»، قال : أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أنا، قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟»، قال: أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أنا ، قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟»، قال: أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنهُ: أنا، قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟»، قال: أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أنا، فقال رسول الله عَلَيْكُمْ: «ما اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجنة».

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٦٥٨) وصححه العلامة الألباني رَحَمَهُ اللَّهُ. (٢) صحيح الترمذي برقم (٣٦٦٥) وصححه العلامة الألباني رَحَمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٠٢٨).

وفي سُنَن أبي داود (١) عن عمر بن الخطاب، رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: ﴿ أَمرنا رسول الله عَيْكِيُّ يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «ما أبقيت لأهلك؟»، قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ بكل ما عنده، فقال: له رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا.

و في مُسند الإمام أحمد (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « من أنفق زوجًا - أوقال زوجين - من ماله - أراه قال: في سبيل الله -دعته خزنة الجنة: يا مسلم، هذا خير هلم إليه »، فقال: أبو بكر: هذا رجل لا توى عليه، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر»، قال: فبكى أبو بكر، وقال: وهل نفعني الله إلا بك؟ وهل نفعني الله إلا بك؟ وهل نفعني الله إلا بك».

أبو بكر حبا في الله مالًا واعتق في محبته بللا وأسرع في إجــــابته بلالا وقد واسى النبي بكل فضل

ومن فضائله أيضًا أن رسول الله ﷺ أمر الناس أن يقتدوا بأبي بكر وعمر ، فقد ثبت عند الترمذي (٣) عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، قال: قال رسول الله عليه عليه : «اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود».

إن منزلة أبي بكر وعمر من هذا الدين عظيمة فعن جابر بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (١٦٧٨) وحسنه العلامة الألباني رَحَمَهُ اللَّهُ. (٢) مُسند أحمد برقم (٨٧٩٠) وحسنه شعيب رَحَمَهُ اللَّهُ. (٣) صحيح الترمذي برقم (٣٨٠٥) وصححه العلامة الألباني رَحَمَهُ اللَّهُ.

قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه على وعمر من هذا الدين ، كمنزلة السمع والبصر من الرأس» . (١)

ومن فضائله رَضَالِتُهُ عَنْهُ جمع القرآن الكريم حتى قال : علي بن أبي طالب رَضَالِتُهُ عَنْهُ : أعظ الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر .

فقد عهد رَضَالِلَهُ عَنْهُ بجمع القرآن إلى زيد بن ثابت رَضَالِلَهُ عَنْهُ فقام بالأمر وكتب المصحف في صحف جمعت كلها عند أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ حتى اتكلت بعده إلى عمر ومن بعد عمر إلى عثمان.

ومن فضائله رَضَالِللهُ عَنهُ أنه كان أورع الصحابة رَضَالِلهُ عَنهُ وأكثرهم زهدًا ففي صحيح البخاري (٢) عن عائشة رَضَالِلهُ عَنهَا، قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال: له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال: أبو بكر: وما هو؟، قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكريده، فقاء كل شيء في بطنه ».

فيا عباد الله: اعرفوا مكانة هذا الصحابي وقدره واحذروا من الطعن فيه فقد قال: «ما أظن رجلًا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي عَلَيْتُهُ ». (٣)

وفاته رَضَالِلَهُ عَنْهُ: مرض أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ و تو في في ليلة الثلاثاء بين مغرب وعشاء ليلة ثلاث عشرين من جمادى الآخرة سَنة ثلاث عشرة من الهجرة

<sup>(</sup>١) أخرجه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة برقم (٢٥٠٧) وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٨١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٨٤٢).

 <sup>(</sup>٣) صحيح التر مذي برقم (٣٦٨٥). وحسنه العلامة الألباني رَحمَهُ أللته تعالى.

وسِنه ثلاث وستون سَنة وافق عمره عمر النبي عَلَيْهُ وصلى عليه عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله عَلَيْهُ وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليال وعهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب رَحَوَليَّهُ عَنهُ.

فنسأل الله عَنَّهَ عَلَ أَن يجزي أبا بكر الصديق عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، وأن يجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم ارزقنا حبك، وحب نبيك ،وحب صحابة نبيك، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# [19] فضائل عمر بن الخطاب رَضَالِلَّهُ عَنهُ

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهُ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهِ النِّسَاء: ١]. [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعُمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلُواْ فَوْلَا سَدِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها، وَكُلُلُ مُعْدِيدًا مُعَالًا مُولَالًا مُعْدَلُقَاتُها، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها، وَكُلُلُ مُعْدَثَاتُها، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها، وَكُلُلُ مُعْدَلُتُها مُعْدَلُونُها مُعْدَلُونُ مُعْدَلُونَاتُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعُلِيلُ فَلْمُ الْمُعْدِلُونُ وَلَا لَعْدَلِقًا مُعْدَلُونُ مُعْدَلُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُ عُلِونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ والْمُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُو

أيها المسلمون : حديثنا معكم في هذه الجمعة بمشئة الله تعالى عن رجل عظيم القدر والمنزلة عن رجل يفخر تاريخنا بانتسابه إليه ، ولله در من قال:

### اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر

إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ أول من أرخ بالتاريخ الهجري وأول من دون الدواوين وأول من اتخذ الدِّرة وأول من جمع الناس على صلاة التراويح وأول من سمى أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ولد في مكة بعد عام الفيل بثلاث عشر سَنة قبل الهجرة بأربعين عامًا وأسلم في السّنة السادسة من النبوة وعمره سبع وعشرون سَنة وزوج رسول الله ﷺ بابنته حفصة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

أما نسبه فهو: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي يجتمع نسبه مع النبي ﷺ في كعب وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق.

وبإسلام عمر بن الخطاب رَضَالِيُّهُ عَنْهُ ظهر الدين وعلت كلمت التوحيد، فقد كان إسلامه فتحًا وإمارته رحمة .

قال: ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ: ما زلنا بعزة منذ أسلم عمر. (١)

وقال أيضًا رَضِيَالِللهُ عَنْهُ: ما عُبد الله جهرة حتى أسلم هذا الرجل.

وهذا مصداق لدعاء رسول الله عليه عليه يوم أن قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أوبعمر بن الخطاب» (٢).

ولله در القحطاني القائل:

لما قم صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٣٦٨٤). (٢) الترمذي برقم (٣٦٨١) عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.



أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحا الظلام وباح بالكتان

معاشر المسلمين ؛ لقد وردت الأدلة الكثيرة والأخبار الشهيرة في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَسَوَلَيّهُ عَنْهُ فإذا سألتم عن إيهانه ففي صحيح البخاري (۱) عن عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبي عَلَيْهُ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي عَلَيْهُ: «لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال: له عمر: فإنه الآن، والله، لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي عَلَيْهُ: «الآن يا عمر».

وإذا سألتم عن دينه ففي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري وَ وَاللَّهُ عَنهُ، قال: سمعت رسول الله عليه ، يقول: «بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي، وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره»، قالوا: فها أولته يا رسول الله قال: «الدين».

قال عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر بن الخطاب. (٣) وأما إذا سألتم عن علم عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ ففي الصحيحين (٤) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُا عن رسول الله عَلَيْكَ ، قال: «بينا

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٦٣٢)

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٦٩١) ومسلم برقم (٢٣٩٠)

 <sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة برقم (٤٠٠) بتحقيق شيخنا الكريم/ وصي الله عباس - حفظه الله-.

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٣٦٨١) ومسلم برقم (٢٣٩١)

أنا نائم، إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولت ذلك؟ يا رسول الله قال: «العلم».

قال الحافظ ابن حجر رَحَهُ أُلِلَهُ تعالى (۱): والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله عَلَيْهُ واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر رَضِ اللهُ عَنْهُم، وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان.

قال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدًا أعلم بالله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أفقه في دين الله، من عمر بن الخطاب. (٢)

وأما إذا سألتم عن عبقرية عمر بن الخطاب رَضَالِكُ عَنْهُ ففي الصحيحين (") عن عبد الله بن عمر رَصَالِكُ عَنْهُا، أن النبي عَلَيْكُ ، قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا، أوذنوبين نزعًا ضعيفًا، والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربًا، فلم أر عبقريًا يفري فريه حتى روي الناس، وضربوا بعطن».

ومعنى العبقري: السيد، والمعنى لم أرى سيدًا يعمل عمله.

واعطن: مبرك الأبل، ومربض الغنم عند الماء.

وأما إذا سألتم عن هيبة عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ وخوف الشيطان منه فقد جاء في البخاري ومسلم (٤) عن سعد بن أبي وقاص رَصَالِلَهُ عَنهُ قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله عَلَيْلَةٌ ، وعنده نسوة من قريش

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج٧(٥٦).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة برقم (٤٧٢) بتحقيق شيخنا الكريم / وصى الله عباس حفظه الله.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٨١\٣١) ومسلم برقم (٢٣٩١)

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٣٦٨٣) ومسلم برقم (٢٣٩٦)

يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن على صوته ، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب، فأذن له رسول الله على فدخل عمر ورسول الله على يضحك، فقال : عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي على : «عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» فقال : عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله، ثم قال: عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله على ؟ فقلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله على ، فقال رسول الله على : «إيما يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا قط، إلا سلك فجًا غير فجك» . ومعنى إيمًا: أي حدثنا بها شئت.

وعن بريدة بن الحصيب رَضَالِكُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْكُ ، قال: «إني لأحسب الشيطان يفر منك يا عمر» . (١)

وفي سُنَن الترمذي (٢) عن عائشة رَحَوَلِكَ عَهَا ، قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ فإذا حبشية جالسًا فسمعنا لغطًا وصوت صبيان، فقام رسول الله عَلَيْهُ فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: «يا عائشة تعالى فانظري». فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله عَلَيْهُ ، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال: لي: «أما شبعت» أما شبعت». قالت: فجعلت أقول: لا لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس عنها: قالت: فقال رسول الله عَلَيْهُ : «إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر» قال: عمر رَحَوَلَيْهُ عَهَا فرجعت.

وأما إذا سألتم عن عدله رَضَالِتُهُ عَنْهُ فقد أصيب الناس في إحدى السنوات

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان برقم (٦٨٩٢) وصححه الشيخ شعيب رَحمَهُ ٱللَّهُ كما في صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٦٩١)

خلافته بمجاعة شديدة أجدبت الأرض واسودت وانقطع المطر وسمي ذلك العام بعام الرمادة فكان رَضَالِلَهُ عَنْهُ يأكل الخبز والزيت ويقول: لن أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين.

ففي صحيح البخاري (١) عن عمرو بن ميمون، قال: قال: عمر: لئن سلمني الله، لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًا، قال: فها أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب».

ووقف الهر مزان وهو أحد ملوك الفُرس في ذات يوم وهو بأعظم حلة؛ على عمر بن الخطاب رَخَوَلِكَهُ عَنْهُ وهو نائم في المسجد على هيئة متواضعة، فلم يعرفه، وسأل أين عمر ؟، فأشير إليه فقال: متعجبًا وأين حرسه وجنوده ؟، فقيل: ليس له حرس، فقال: عدلت فأمنت فنمت.

بين الرعية عطلًا وهو راعيها سورًا من جند والأحراس يحميها فيه الجلالة وأسمى معانيها من الأكاسر والدنيا بأيديها وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها فنمت نوم قرير العين هانيها

وراع صاحب كسرى أن رأى عمرًا وعهده بملوك الفرس أن لها رآه مستغرقًا في نومه فرأى فهان في عينه ماكان يكبره وقال قولة حق أصحبت مثلًا أمنت لما أقمت العدل بينهم

وعند أبي نعيم في الحلية (٢) قال: عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ لو ماتت شاة على الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۳۷۰۰)

<sup>(</sup>۲) الحلية ج۱ (۸۹)

عباد الله ؛ إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ بشره رسول الله على الله عبد الله على المنفى الترمذي (١) عن عبد الرحمن بن عوف رَضَالِتُهُ عَنْهُ ، قال: قال رسول الله على الجنة والجنة والزبير في الجنة، وعلى ألجنة، وعلى ألجنة، وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعيد في الجنة، والمجراح في الجنة الجنة والجنة والبينة والجنة وال

وفي الصحيحين (٢) عن أبي موسى رَصَيَّكُ عَنهُ، قال: كنت مع النبي عَلَيْهُ في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي عَلَيْهُ : «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له، فإذا أبو بكر، فبشرته بها قال النبي عَلَيْهُ :، فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي عَلَيْهُ : «افتح له وبشره بالجنة»، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بها قال النبي عَلَيْهُ : فحمد الله، ثم استفتح رجل، فقال : لي: «افتح له وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه»، فإذا عثمان، فأخبرته بها قال رسول الله عَلَيْهُ : فحمد الله، ثم قال: الله المستعان.

فعند الترمذي (٣) عن أبي سعيد رَسَوَلَيَهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر، وعمر منهم وأنعما » ومعنى وأنعما : أي زادا فضلا وقيل معناه صارا إلى النعيم ودخلا فيه.

وفي سُنَن الترمذي (٤) عن علي بن أبي طالب، قال: كنت مع رسول الله عَلَيْلَةً : «هذان سيدا كهول أهل عَلَيْلَةً إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله عَلَيْلَةً : «هذان سيدا كهول أهل

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٣٦٨٩)

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٦٩٣) ومسلم برقم (٢٤٠٣)

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٦٥٨) وصححه العلامة الألباني رَحمَهُ اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٣٦٦٥) وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى.

الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا على لا تخبر هما».

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: بينا نحن عند رسول الله عَلَيْكَ إِذْ قال: « بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته، فوليت مدبرًا». فبكى عمر، وقال: أعليك أغاريا رسول الله .

وفي سُنن الترمذي (٢) عن بريدة بن الحصيب رَعَوَاللَهُ عَنهُ قال: أصبح رسول الله عَلَيْ فدعا بلالًا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب، فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش، فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب ». فقال بلال رَعَوَاللَهُ عَنهُ: يا رسول الله ما أذنبت قط إلا عمليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال: رسول عَلَيْهُ : «بها».

نسأل الله التوفيق لنا جميعًا إلى ما فيه رضاه ، والله المستعان .



<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۳۶۸۰) ومسلم برقم (۲۳۹۰)

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٦٨٩)



## الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، الرافع لأوليائه المتقين والموفق لهم في الدارين، وصلاة وسلامًا على سيد الخلق أجمعين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فقد رزق الله عَنَّقِجَلَّ عمر بن الخطاب رَضَالِتَهُ عَنْهُ السداد في الرأي والإصابة في القول فكان إذا قال: نزل القرآن موافقًا لرأيه ففي صحيح البخاري. (١)

عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْلَهُ: «لقد كان فيها قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر بن الخطاب».

ومعنى محدثون: أي ملهمون.

وعن ابن عمر رَحَالِللهُ عَلَيْهُ قال: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا: فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحوما قال: عمر ». (٢)

وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ ينطق على لسانه ملك. (٣)

وعن علي رَضَاً لِللَّهُ عَلَى المنبر: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. (٤)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٣٦٨٩)

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٦٨٢)

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة برقم (٣٤١) بتحقيق شيخنا وصي الله.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة برقم (٣١٠) بتحقيق شيخنا وصي الله.

وقد ثبت في الصحيحين (١) عن أنس بن مالك رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: قال عمر ابن الخطاب رَضَالِيَهُ عَنهُ: « وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله، لواتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿ وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ ألبقرة: ١٢٥] وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لوأمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي عَلَيْهُ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبُدِلُهُ وَأُوبَا الله عَنهُ وَنزلت هذه الآية » .

وفي سُنَن أبي داود (٢) عن عمر بن الخطاب رَحَيَسَهُ قال: لما نزل تحريم الخمر قال: عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت الآية التي في البقرة ﴿ فَيَهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ فَلَ فِيهِما َ إِثْمُ كَبِيرُ فَي البقرة: ٢١٩] الآية، قال: فدعي عمر فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء ﴿ يَا يَا يُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقَرَّبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُم سُكَرَى ﴾ [النساء: ٣٤] فكان منادي رسول الله فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ، فنزلت هذه الآية فَهَلَ أَنْهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] قال: عمر: انتهينا.

أيها المسلمون: لقد بشر رسول الله عَيْنِيَّ عمر بن الخطاب رَضَايَتُهُ عَنهُ بالشهادة فقد ثبت في البخاري (٣) عن أنس بن مالك رَضَايَتُهُ عَنهُ أن النبي عَيْنِيَّ صعد أحدًا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان فرجف بهم، فقال : «اثبت أحد، فإنها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٤٠٢) ومسلم برقم (٢٣٩٩)

<sup>(</sup>۲) صحيح أبي داود برقم (۳۲۷۰)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٣٦٧٥)



عليك نبي، وصديق، وشهيدان الشهيدان هما عمر وعثمان رَعَوَلَيُّهُ عَنْهَا.

وفي سُنَن ابن ماجه (۱) عن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا، أن رسول الله عَلَيْكَ : رأى على عمر قميصًا أبيض فقال: «ثوبك هذا غسيل أم جديد؟» قال: لا، بل غسيل. قال: «البس جديدًا، وعش حميدًا، ومت شهيدًا».

وكان من دعاء عمر رَضِاً يَشَاعَنَهُ، قال: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك عَلَيْكُ ». (٢)

بل صح عند ابن أبي الدنيا (٣) أن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ لما نفر من منى، أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة من بطحاء، فألقى عليها طرف ردائه، ثم استلقى، ورفع يديه إلى السهاء، ثم قال: «اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فها انسلخ ذو الحجة حتى طعن فهات رَضَالِلَهُ عَنهُ ».

فاستجاب الله له دعوته وتحقيق ما أخبر به نبيه عَلَيْ ففي صحيح ابن حبان (٤) عن أبي رافع، قال: كان أبولؤلؤة عبدًا للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، وكان المغيرة يستغله كل يوم بأربعة دراهم، فلقي أبولؤلؤة عمر بن الخطاب وَعَوَلَيُهُ عَنْهُ، فقال : يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي: فكلمه يخفف عني، فقال: له عمر: «اتق الله، وأحسن إلى مو لاك»، فغضب العبد وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري، فأضمر على قتله، فاصطنع خنجرًا له رأسان، وسمه، ثم أتى به الهر مزان فقال: كيف ترى

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (۳۵۵۸)

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٨٩٠)

<sup>(</sup>٣) مجابي الدَّعوة ص( ٦٤) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان برقم (٦٩٠٥) وصححه العلامة الألباني في التعليقات الحسان برقم (٢٨٦٦) وهو في البخاري مطولًا برقم (٣٧٠٠) عن عمرو بن ميمون.

هذا؟، فقال :إنك لا تضرب بهذا أحدًا إلا قتلته ، قال: وتحين أبولؤلؤة عمر، فجاءه في صلاة الغداة، حتى قام وراء عمر، وكان عمر إذا أقيمت الصلاة، يقول: «أقيموا صفوفكم»، فقال :كما كان يقول، فلم كبر وجاءه أبو لؤلؤة في كتفه، ووجأه في خاصرته، فسقط عمر وطعن بخنجره ثلاثة عشر رجلاً ، فهلك منهم سبعة وحمل عمر، فذهب به إلى منزله، وصاح الناس حتى كادت تطلع الشمس، فنادى الناس عبد الرحمن بن عوف: يا أيها الناس، الصلاة الصلاة، قال: ففزعوا إلى الصلاة، فتقدم عبد الرحمن ابن عوف، فصلى بهم بأقصر سورتين في القرآن، فلما قضى صلاته توجهوا إلى عمر، فدعا عمر بشراب لينظر ما قدر جرحه، فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جرحه فلم يدر أنبيذ هو أم دم، فدعا بلبن فشربه فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، قال: إن يكن القتل بأسًا فقد قتلت، فجعل الناس يثنون عليه يقولون جزاك الله خيرًا يا أمير المؤمنين، كنت وكنت، ثم ينصر فون، ويجيء قوم آخرون، فيثنون عليه، فقال: عمر: أما والله على ما تقولون وددت أني خرجت منها كفافًا لا على ولا لي، وإن صحبة رسول الله ﷺ سلمت لي، فتكلم عبد الله بن عباس - وكان عند رأسه، وكان خليطه كأنه من أهله، وكان ابن عباس يقرئه القرآن - فتكلم ابن عباس فقال: لا والله، لا تخرج منها كفافًا لقد صحبت رسول الله ﷺ فصحبته وهو عنك راض بخير ما صحبه صاحب، كنت له، وكنت له، وكنت له، حتى قبض رسول الله عَلَيْه وهو عنك راض، ثم صحبت خليفة رسول الله، فكنت تنفذ أمره وكنت له، وكنت له، ثم وليتها يا أمير المؤمنين أنت، فوليتها بخير ما وليها وال، وكنت تفعل، وكنت تفعل، فكان عمر يستريح إلى حديث ابن عباس، فقال: له عمر: «كرر على حديثك»، فكرر عليه، فقال: عمر رَضَيَّكُ عَنهُ: «أما والله على ما تقول لوأن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديت به اليوم من هول المطلع، قد جعلتها شورى في ستة عثمان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيرًا، وليس منهم، وأجلهم ثلاثًا، وأمر صهيبًا أن يصلي بالناس، رحمة الله عليه ورضوانه».

وكان قتله رَسَوَالِلَهُ عَنهُ ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن بجوار رسول الله عليه وكانت مدة خلافته عشر سنين ونصفًا وأيامًا وحجها كلها وذهب إلى الله عَرَّاجًلَّ بعد جهاد كبير وتضحية عالية.

قال عمروبن ميمون رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: إني لأرى هلاك عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ هدم ثلث الإسلام. (١)

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحمين.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة برقم (٣٩٠) تحقيق الشيخ وصي الله عباس.

# فضل أمة محمد عَلَيْكَةً

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهُده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا اللهُ وَ وَرَسُولُهُ. لاَ أَلَهُ اللهُ أَوَ حُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَةَ أَمُّ اللهُ وَكُلُّ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: موضوع خطبتنا في هذا اليوم المبارك عن فضل أمة محمد على نذكر هذا لتدرك الأمة المرحومة كيف أكرمها الله لتعرف حقيقتها وقيمتها ولتقوم بدورها وقيادتها قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ

مُخطِرُ الْمُنْتَابِرُ الْمُعَامِرُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعِمِينِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعِمِينِ الْمُعَامِدُ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَامِدُ الْمُعِلَّ الْمُعِيمِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدُ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِيمِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَى الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلْمِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلَّ الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلَّ الْعِلْمِي الْمِعِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْم

أُخْرِجَتُ لِلْنَاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وثبت في مُسند الإمام أحمد (١) عن معاوية بن حيدة رَعَوَلَيَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قَال : [ أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عَرَقِجَلً ].

قال الإمام المناوي رَحَمُ اُللَهُ في قوله عليه الصلاة والسلام «أنتم خيرها وأكرمها»: ويظهر هذا الإكرام في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف ووقوفهم على تل يشرفون عليهم إلى غير ذلك ومما فضلوا به الذكاء وقوة الفهم ودقة النظر وحسن الاستنباط، فإنهم أوتوا من ذلك ما لم ينله أحد ممن قبلهم. (٢)

وقد جاء في مُسند الإمام أحمد رَحَمُ أُللَهُ (٣) عن كعب بن مالك رَضَ لِللَّهُ عَلَى أَن رَسول الله عَلَيْهِ قال : [ يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود]. أي المذكور في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [ الإسراء : ٧٩].

ولكثرة الخير في هذه الأمة فقد مثلها الرسول عَلَيْكَة بالمطر ، ففي مُسند أحمد (٤) عن أنس بن مالك رَحَلَيْتُهُ عَن رسول الله عَلَيْلَة قال : [ إن مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أوآخره ].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٠٠١٥).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٢/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٥٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (١٢٣٢٧).

ورجح ابن عبد البر أن الأفضلية المذكورة في حديث [ خير الناس قرني] إنها هي بالنسبة إلى المجموع لا الأفراد.

وهذه الأمة هي أمة الوسط قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [ البقرة: ٣٤٨].

ومعنى ﴿ جَعَلْنَكُمْ ﴾: أي صيرناكم.

ومعنى ﴿ وَسَطًا ﴾: أي عدلًا خيارًا.

ومعلوم أن الوسط هو الأفضل كما قال تعالى: ﴿ قَالَأُوسَطُهُمُ أَلَهُ أَقُلُ لَكُو لَوْلَا تَسْطُهُمُ أَلَهُ أَقُلُ لَكُو لَوْلَا تَسْبَعُونَ ﴾ [ القلم : ٢٨].

أي خيرهم وأفضلهم.

وقوله ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى النَّاسِ ﴾ هذه منقبة ثانية لهذه الأمة أي أن هذه الأمة تشهديوم القيامة أن الرسل قد بلغوا رسالات رجم إلى أقوامهم ففي صحيح البخاري (١) عن أبي سعيد الخدري وَوَاللّهَ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : [يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت ؟ فيقول: نعم فيقال لأمته هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا من نذير فيقول: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ﴿ وَيكُونَ فيقول: مَعْ مَا النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ والوسط وسطا لِنَكُونُ أَنتَاسٍ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ والوسط العدل].

زاد أحمد في روايته [ ..وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٤٨٧).

## الرسل قد بلغوا فذلك قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾].(١)

ومن فضائل وخصائص هذه الأمة أن الله اجتباها واصطفاها ورفع عنها الأغلال والآصار التي كانت في الأمم السابقة قال تعالى: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُو اَجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٌ مِّلّةَ أَبِيكُمْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُو اَجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٌ مِّلّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمٌ هُو سَمَّكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهُدَا عَلَيْكُمُ النّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوة وَءَاتُواْ الزّكُوة وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُو مَوْلَكُمْ فَنِعُم الْمَوْلِي وَنِعْمَ النّصِيرُ اللهِ ﴾ [ الحج : ٧٨].

وقد جاء عند أحمد (٢) عن محجن بن الأدرع رَضَيَلَتُهَ عَنهُ أن رسول الله ﷺ بلغه أن رجلًا في المسجد يطيل الصلاة فأتاه فأخذ بمنكبه ثم قال: إن الله عَنْ مَا رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر قالها ثلاث مرات ، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر ونشله نشلًا ، فها رئي بعد ذلك ].

ومن فضائل هذه الأمة أنها أمة مرحومة ، ففي سُنَن أبي داود (") عن أبي موسى رَضَائِكَ قال: قال رسول الله عَيْكَة : [ أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلالزل والقتل ].

والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا الدعوة.

ومن فضائل هذه الأمة أن الله عَنَّهَ عَلَّ يدفع يوم القيامة لكل مسلم يهوديًا أو نصر انيًا ليكون فداءً له من النار ففي صحيح مسلم (١٠) عن أبي موسى رَضَاً لِللهُ عَنَّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [إذا كان يوم القيامة دفع الله عَرَّفَ عَلَّ إلى

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١١٥٥٨) والصحيحة برقم (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٠٣٤٧) والصحيحة برقم (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٤٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٧٦٧).

كل مسلم يهوديًا أو نصر انيًا فيقول: هذا فكاكك من النار].

والفكاك: هو الخلاص والفداء.

وثبت عند الحاكم (۱) عن أبي موسى رَضَالِلهُ عَلَىٰ قال رسول الله عَلَيْهِ: [تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف : صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابًا يسيرًا ثم يدخلون الجنة ، وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبًا ، فيسأل الله عنهم وهوأعلم بهم فيقول: ما هؤلاء ؟ ، فيقولون : هؤلاء عبيد من عبادك فيقول: حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى ، وأدخلوهم برحمتي الجنة].

وهؤلاء يدخلون النار بكفرهم وذنوبهم لا بذنوب المسلمين لأن الله يقول: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَيَ ﴾ [ فاطر : ١٨].

ومن فضائل هذه الأمة أن الله كتب لها النصر والتمكين والغلبة إلى قيام الساعة، ففي صحيح مسلم (٢) عن جابر بن عبدالله وَعَلَيْهَ عَنهُ قال : سمعت النبي عَلَيْهِ يقول: [ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال : فينزل عيسى بن مريم عليه فيقول:أميرهم تعال صل لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ].

وفي مُسند الإمام أحمد (٣) عن أبي بن كعب رَخَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على مُسند الإمام أحمد (٣) عن أبي بن كعب رَخَالِلَهُ عَنهُ الأرض ، فمن عمل الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ، فمن عمل الآخرة للدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ].

<sup>(</sup>١) وهو في الأحاديث القدسية لمصطفى العدوى.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٥٦) وغيره.

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢١٢٢٠).

وعند ابن ماجه (١) عن أبي عنبة الخولاني رَضَالِلَهُ عَنهُ وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله عَلَيْلَةٌ يقول: [لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته].

وفي سُنَن أبي داود (٢) عن أبي هريرة رَضَالِكَ عَنْ أبي داود [١] عن أبي هال عَلَيْكَ عَنْ عَنْ رسول الله عَلَيْكَ قال: [إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سَنة من يجدد لها دينها].

ومن فضائل هذه الأمة أن الله عَنَّهَ بَلَ جعل في أفرادها من الكرامة ما جعل ففي الترمذي (٣) عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء فقال: رجل منهم سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم قيل يا رسول الله سواك؟ قال: سواي فلها قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعاء رَحَوَليَّكَ عَنْهُا].

قيل هذا الرجل عثمان بن عفان وقيل أويس القرني رَضَالِلَهُ عَنْهَا ، والله أعلم من هو.

ومن خصائص هذه الأمة وفضائلها أن الله عَرَّوَجَلَّ يكرم هذه الأمة فيُدخل منها الجنة سبعين ألفًا مع كل ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثياته عَرَّوَجَلَّ ، ففي الصحيحين (٤) عن ابن عباس وَعَلَيْتُهُ عن النبي عَلَيْقَ قال : [عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عَلَيْقٍ وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد

<sup>(</sup>۱) صحيح إبن ماجه برقم (۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٢٩١).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٧٠٥) ومسلم برقم (٢٢٠).

عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال: بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله عليه فقال: ما الذي تخوضون فيه ؟ ، فأخبروه فقال: [هم الذين لايسترقوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون]، فقام عكاشة بن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال: أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة].

وفي الترمذي (۱) عن أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُمَ الله عَلَيْهُم [يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب ، مع كل ألفٍ سبعون ألفًا، وثلاث حثيات من حثيات رب العالمين ] .

فيكون مجموع الذين يدخلون الجنة من أمة محمد عليه بغير حساب ولا عذاب أربعة مليون وتسعائة ألف، وثلاث حثيات من حثيات رب العالمين، والله الموفق، جعلنا الله وإياكم منهم، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (٢٤٣٧).



### الخطبة الثانية:

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ، وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: إن أمة حباها الله بهذه الخصائص ومنَّ عليها بهذه الصفات ، لحري بها أن تستيقظ من غفلتها وتنتبه من غفوتها.

وإن مما أكرم الله به أمة الإسلام ما جاء في مُسند أبي يعلى (۱) عن أنس ابن مالك رَحَيَكَ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْ قال : [ أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، قلت : يا جبريل : ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة جعلها الله عيدًا لك ولأمتك فأنتم قبل اليهود والنصارى فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه قال : قلت : ما هذه النكتة السوداء ؟ قال: هذا يوم القيامة تقوم في يوم الجمعة ونحن ندعوه عندنا المزيد قال : قلت ما يوم المزيد ؟ قال : إن الله جعل في الجنة واديًا أفيح - أي واسعًا - وجعل فيه كثبانًا - وهوالرمل المستطيل المحدودب - من المسك واسعًا - وجعل فيه كثبانًا - وهوالرمل المستطيل المحدودب - من المسك الأبيض فإذا كان يوم الجمعة ينزل الله فيه فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء وكراسي من در للشهداء - والدر جمع درة وهي اللؤلؤة - وينزلن الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه ، قال : ثم يقول الله : اكسوا

<sup>(</sup>١) مُسند أبي يعلى برقم (٤٢٢٨).

عبادي فيكسون ويقول: أطعموا عبادي فيطعمون ويقول: اسقوا عبادي فيسقون ويقول: طيبوا عبادي فيطيبون ثم يقول: ماذا تريدون ؟ فيقولون: ربنا رضوانك قال: يقول: رضيت عنكم ثم يأمرهم فينطلقون وتصعد الحور العين الغرف وهي من زمّردة خضراء \_ والزمرد حجر كريم أخضر اللون \_ ومن ياقوتة حمراء \_ والياقوت حجر من الأحجار الكريمة \_].

وهذه الأمة هي أكثر أهل الجنة ففي البخاري ومسلم (۱) عن عبد الله بن مسعود وَعَلَيْكُ قال: كنا مع النبي عَلَيْ في قبة فقال: [ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ]. قلنا نعم قال: [ أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ]. قلنا نعم قال: [ أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ] . قلنا نعم قال: [ والذي نفس محمد بيده إني لأرجوأن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أوكالشعرة السوداء في جلد الثور الأحر ].

بل وجاء عند الترمذي (٢) عن بريدة بن الحصيب رَضَايِسَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم].

بل وجاء عند الخطيب البغدادي (٣) عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال : قال رسول الله عَلَيْلَةُ : [ ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإنها كلها في الجنة ].

ومن فضائل هذه الأمة ، أن الله عَرَقِجَلَّ فتح لها باب التوبة والرحمة ففي

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٥٢) ومسلم برقم (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٣٨٤) صحيح الجامع برقم (٥٦٩٣).

مُسند احمد (۱) عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: قالت قريش للنبي عَلَيْكُ ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك قال: [ وتفعلون ] قالوا نعم قال: [ فدعا فاتاه جبريل فقال: إن ربك عَنْهَ عَلَي يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال: بل باب التوبة والرحمة قال: بل باب التوبة والرحمة ].

ومن فضائل هذه الأمة أن الله عَرَّوَعِلَ وعد رسوله عَلَيْ أنه سيرضيه في أمته ولا يسوؤه فيها ، ففي صحيح مسلم (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَالِيَهُ عَنَى أن النبي عَلَيْ تلا قول الله عَرَّوَعِلَ في دعاء إبراهيم ﴿ رَبِّ إِنَّهُ نَ أَضَٰلُنَ كَثِيرًا مِن النّاسِ فَهَن تَبِعنِي فَإِنّهُ مِنِي ﴾ [ ١٤ / إبراهيم / الآية - ٣٦] الآية وقال عيسى عَلَيهِ السّكم ﴿ إِن تُعَلِّرُهُم فَإِنّهُم عِبَادُكُ وَإِن تَعَفِر لَهُم فَإِنّك أَنتَ الْعَرَبِيرُ المُحَكِيمُ ﴿ إِن تُعَلِّرَ اللّهِم أَمتي وبكى فقال الله : عَرَّبَعَلَ يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله عَلَيْ بِها قال : وهو أعلم فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل رسول الله عَلَيْ بها قال : وهو أعلم فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك و لا نسوءك ].

ومن فضائل هذه الأمة ما جاء عند ابن ماجه (٣) عن أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على الخيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة . فاخترت الشفاعة ، لأنها أعم وأكفى ، أترونها للمتقين؟ لا ، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين ] .

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۲۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢/١٤٤١) والصحيح المُسند مماليس في الصحيحين برقم (٨٢٢) لشيخنا الوادعي.

وفي مُسند أحمد (۱) عن أبي موسى رَخَالِكُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْ كان يحرسه أصحابه فقمت ذات ليلة فلم أره في منامه فأخذني ما قَدُم وما حَدُث فذهبت أنظر فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيت فسمعنا صوتًا مثل هزيز الرحا فوقفا على مكانها فجاء النبي عَلَيْ من قبل الصوت فقال: هل تدرون أين كنت وفيم كنت أتاني آت من ربي عَنَهَ عَلَ فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقال: ايا رسول الله ادع الله عَنَاهِ أن يجعلنا في شفاعتك فقال: [أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئًا في شفاعتي].

ومن فضائل هذه الأمة أن الله جعل سياحة هذه الأمة ورهبانيتها الجهاد في سبيل الله ففي سُنَن أبي داود (٢) عن أبي أمامة رَضَالِيَّهُ عَنهُ أن رجلًا قال : يارسول الله إئذن لي في السياحة قال النبي عَلَيْلَةٍ : [ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عَرَّوَجَلَّ].

في مُسند الإمام أحمد (٣) عن أبي سعيد الخدري رَضَيَّكُ عَنْ أَنْ رَجلًا جاءه فقال: أوصني ، فقال: سألت عها سألت عنه رسول الله عَلَيْكُ من قبلك أوصيك بتقوى الله ، فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن ، فإنه روحك في السهاء وذكرك في الأرض].

وفضائل أمة الإسلام كثيرة وخصائصها عديدة فعلينا معاشر المسلمين أن نكون من أمة الإجابة التي استجابت للكتاب والسُّنَّة حتى نحضا بهذه الفضائل والمناقب فنحمد الله الذي جعلنا من أمة محمد عَلَيْكُ .

ونسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا ، وأن يتوفانا مسلمين.

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۱۹۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١١٧٧٤) والصحيحة برقم (٥٥٥).

# فضل طلب العلم

### الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آنَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةِ بِذُعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: العلم عبادة عظيمة وشعيرة جليلة ، قال بعض السلف: العلم صلاة السر وعبادة القلب. (١)

<sup>(</sup>١) شرح حلية طالب العلم ص (٢١).

وقال بعضهم: من أحب العلم أحاطت به فضائله. (١) وقال ربيعة بن فروخ: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. (٢)

والعلم سلم النجاة وأصل الفلاح والسعادة إذ هو الداعي إلى كل خير الصارف عن كل شر قال الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَـنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ الأنفال ٢٩].أي علمًا تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به بين الحقائق كما قال الله تعالى : ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي ٓ أُنْزِلَ إِلَيْك مِن زَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ [ سبأ : ٦ ] .

والعلم من أعظم أسباب سعادة العبد في الدارين، قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيهان ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله ﴿ لَقَدُّ لَبِثُتُمُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعَثِ ۖ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾ [ الروم: ٥٦].

وقوله تعالى : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ والمؤ هلو ن للمر اتب العالية. <sup>(٣)</sup>

ولله در القائل:

إذا بالجهل نفسك قد هدمتا وما يغنيك تشييد المبانى لعمرك في القضية ما عدلتا جعلت المال فوق العلم جهلا

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ص (٣١٧) للماوردي.

 <sup>(</sup>۲) السير (٦/ ٩٠) وسنده صحيح.
 (۳) فوائد الفوائد ص (٢٣٥) ترتيب الشيخ الحلبي.

وبينها بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأتا وقال آخر:

العلم أعلى من الأموال منزلة لأنه حافظ والمال محفوظ

أيها المسلمون؛ ليس كالعلم شيء في علوقدره وسموشر فه ورفعة مكانته فهو ملك وسيادة ورفعة وعزة ، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيثُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ فَهُو ملك وسيادة ورفعة وعزة ، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُ بَعَثَ لَكُمْ وَزَادَهُ، وَإِلَّهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَنَهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ، بَسُطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعُ بَسُطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَلِيلُهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

قال عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ تفقهوا قبل أن تسودوا . قال : البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ وبعد أن تسودوا . (١)

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللهُ: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نها قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه، لم ينفعه علمه (٢)

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم وإن كنتم وسطًا سدتم وإن كنتم سوقة عشتم. (٣)

ومهم كان فإن الإنسان لا يقوى ولا يرقى إلا بالعلم ، كما قيل:

العلم يرفع بيتًا لا عهاد له والجهل يهدم بيت العز والشرف

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) السير (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين ص(٢٧) للماوردي.

معاشر المسلمين: لقد مدح الله نفسه بعلمه فقال تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينِ ﴿ ﴾ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وامتن تبارك وتعالى على نبيه بالعلم ، فقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [ النساء : ١١٣ ].

وامتدح عباده بها وهب لهم من العلم ، فقال تعالى :﴿ وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعَالَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ ءَابَآؤُكُمْ قُلِٱللَّهُ ﴾ [ الأنعام : ٩١ ].

وقال تعالى :﴿ ٱلرَّمْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾ [ الرحمن : ١ \_ ٤ ].

وقال تعالى : ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْقَرَأُ وَرَبُكَ اللَّهُ عَلَمُ ﴿ الْعَلَقِ : ١ ـ ٥ ]. الْأَكْرَمُ ﴿ الْعَلَقِ : ١ ـ ٥ ].

ومدح الله تبارك وتعالى يعقوب عَيْهِ السَّلَامُ بالعلم فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكَا عَلَمُونَ اللَّهُ ﴾ [ يوسف : ٦٨ ].

وفضل الله آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ على الملائكة بالعلم قال تعالى :﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ اللَّاسُمَآءَ كُلَّهَا اللهُ مَعَلَى الْمَكَيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُكَآءِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومدح الخضر بالعلم قال تعالى: ﴿ وَعَلَمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥]. ومدح داود عَيْءَالسَّكُمُ بالعلم فقال تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ وَمدح داود عَيْءَالسَّكُمُ بالعلم فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ ﴾ [ص ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ

المنظر المنتابي المناهج

لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ ﴾ [ النمل: ١٥].

ومعلوم أن الله قد آتاهما مالًا وملكًا ولكنه خص العلم بالذكر لمكانته وشرفه وفضلهم بالعلم.

ومدح موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بالعلم قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَاُسْتَوَى ٓ ءَانَيْنَهُ وَمَدَح موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بالعلم قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاُسْتَوَى ٓ ءَانَيْنَهُ وَمُكُمًا وَعِلْمَا وَكِلْمَا وَعِلْمَا وَكِلْمَا وَعِلْمَا وَكِلْمَا وَعِلْمَا وَكِلْمَا وَكُلْلِكَ بَخِزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ ال

ومدح يوسف بالعلم قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَعِلْمَا وَعِلْمَأْ وَعِلْمَا وَعِلْمُ وَالْعَلَيْدُ وَعِلْمَا وَعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَال

وامتن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على عيسى عَيْءِالسَّلَامُ بالعلم فقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمُ اُذْكُر نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمُ اُذْكُر نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ اللّهَ بِرُوجِ اللّهُ وَلِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وأحل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صيد الكلاب المُعَلَّمة وحرم صيد الكلاب التي ليست مُعَلَّمة قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُم وَنَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُم اللَّه فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم وَاُذَكُرُواْ السَّمَ اللَّه عَلَيْه وَانْقُواْ اللَّه عَلَيْه وَانْقُواْ اللَّه سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤) ﴿ المَائِدة : ٤].

وبالعلم صال الهدهد وقويت حجته عند سليمان عَلَيهِ السَّلَامُ قال تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَا أَرَى اللَّهُ دَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَالِمِينِ ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِى لَا أَرَى اللَّهُ دَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَالِمِينِ ﴿ اللَّهُ مَكَنَ لَا أَوْ لَا أَذْبَكَنَّهُ وَ لَوَ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ شَبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَكْتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَاعِلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَى السَاعِلَ عَل

واستشهد الله عَنَّهَ عَلَّ بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن

شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته قال الله: عَنَّوَجَلَّ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْمَاتِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الله الله عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمْ اللهُ عَا عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَا عُمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَا عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَا عَمْ اللهُ عَلَا عَمْ اللهُ عَلَا عَلَا عَمْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَمْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَمْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَ

وصدق من قال:

فيا الفخر إلا لأهل العلم إنهمُ وفضل كل امرئ ما كان يحسنه ففز بعلم تعش حيًا به أبــــدًا

على الهدى لمن استهدى أدلاءُ والجاهلون لأهل العلم أعداءُ الناس موتى وأهل العلم أحياءُ

وقال آخر:

رضينا قسمة الجبار فينا فعز المال يفنى عن قريب

لناعلم وللجهال مال وعرز العلم باق لا يرال

وقد وصف الله عَنَّفِظَ خليله ونبيه إبراهيم عَيَّهِ السَّلَمُ بصفات عظيمة وما ذاك إلا لكمال العلم قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُسَلِّقِمِ اللَّهُ مُنْ اللَّمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُسَلِّقِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّ

وقد سمى الله الخروج في طلب العلم نفيرًا كالخروج في طلب العدو، وهذا يدل على أن العلم جهاد في سبيل الله كها قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ العلم جهاد في سبيل الله كها قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَا أَفَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا نَفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواً إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴿ آلَ التوبة: فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴾ [التوبة: 177].

قال أبو الدرداء رَضَالِلَهُ عَنهُ: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. (١)

وقال بعض السلف: من طلب العلم فقد بايع الله عَنَّوَجَلَّ. (٢)

عباد الله: العلم من أفضل الأعمال الصالحة وآكد الواجبات فقد ثبت عن عدة من الصحابة رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُمُ قال رسول الله ﷺ:[ طلب العلم فريضة على كل مسلم]. (٣)

قال الإمام الزهري رَحْمَهُ أللَّهُ: ما عبد الله بمثل العلم. (٤)

وعن الحسن البصري رَحْمُهُ اللّهُ: في قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ ، قال : : الفهم في كتاب الله والعلم ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً عَذَابَ ٱلنّادِ ۞ ﴾ الجنة. (٥)

وقال أبوالأسود الدؤلي رَحَمُهُ الله : ليس شيء أعز من العلم وذلك أن الملوك حكام على الملوك. (٦)

وصدق رَحَمُهُ أَلِنَهُ فإن العلماء هم أهل الفقه والخير وتجب طاعتهم ولذلك قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۗ ﴾ [النساء: ٥٩].

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١/ ٢٧٣) تحقيق الحلبي.

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۷۳) تحقيق الحلبي.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (٢٢٤) فقد جاء عن أنس وجابر وعلي بن أبي طالب وابن عباس والحسين بن علي وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وابن عمر صَالِيَهُ عَامُ .

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٢٢٥) تحقيق أبي الأشبال الزهيري.

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٢٥٧).

قال جابر بن عبد الله رَخَالِتُهَا الله رَخَالِتُهَا الله رَخَالِتُهَا الله وَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ فِي أُولِو الفقه والخير. (١) وقال مجاهد رَحَمَهُ ألله في قوله تعالى ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِن كُمْ ۗ ﴾ أهل العلم (٢) ولقد أمر الله نبيه محمدًا عَلَيْ أن يسأله المزيد من العلم فقال : له ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [ طه : ١١٤ ]. والله لا يأمر نبيه عَلَيْ بطلب المزيد إلا من الأفضل والأكمل.

وأمره بتعلم العلم قبل القول والعمل كما قال تعالى: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [محمد: ١٩].

وقد سلاه بإيهان أهل العلم قال تعالى: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُوَمِّنُواْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۗ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ اللهِ سراء: ٧٠١].

والمعنى سواء آمنتم يا معشر قريش بهذا القرآن أم لم تؤمنوا فقد آمن به أهل العلم.

وقال تعالى : ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ قُلَ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِ مِذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴿ آ ﴾ [ الرعد: ٤٣].

وقد حصر الله خشيته التامة في أهل العلم فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُو إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ ﴿ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُو إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَزِيزُ عَفُورٌ اللَّهُ عَزِيزُ عَفُورٌ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُو إِنَّا اللَّهُ عَزِيزُ عَفُورٌ اللهِ اللهِ عَنْ عِبَادِهِ اللَّهُ عَنْ إِيزُ عَفُورٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نسأل الله عَرَّهَ عَلَا أَن يجعلنا ممن يخشاه حق خشيته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (٧/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن جرير (۷/ ۱۸۰).



### الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه ونشكره على فضله الأعم وأن هدانا للدين الأعظم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الأعز الأكرم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الدين الحق والمنهج الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فبالعلم تعتز الأمم وتسود وتشيد الحضارات وتقوم فها انتشر العلم في مجتمع إلا سعد واهتدى وما حرم مجتمع منه إلا ضل وشقي وإن من أعظم فضائل العلم أن العالم إذا مات لا تنقطع أجور علمه وتعليمه بعد ماته ففي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: [إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ].

يموت خزنة الأموال وهم أحياء ويعيش خزان العلم وهم أموات أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة.

أيها المسلمون: تعلموا العلم ؛ فإن تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۲۳۱).

الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة ، والدليل على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة وأئمة يقتص آثارهم ، ويُقتدى بأفعالهم ويُنتهى إلى رأيهم ، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس ، وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه ؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة ، والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء (۱) .

وصدق الله القائل في كتابه الكريم ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُوْتِ ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلْوَلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام هوالهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه (٢) عن عقبة بن عامر رَضَالِللهُ عَنْهُ قال: خرج رسول الله عَلَيْ ونحن في الصفة فقال: [ أيكم يجب أن يغدوكل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم ؟] فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال: [ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أويقر أ آيتين من كتاب الله عَنَّهَ خير له من ناقتين وثلاث

<sup>(</sup>١) نسبته إلى النبي عَلَيْكُمْ لا تصح.

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۸۰۳).

المنظام المناز المنظم

خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل]. ورحم الله الحافظ الحكمى القائل:

أذن وأعرب عنه ناطق بفم لله أكرم من يمشي على قدم في القول والفعل والآداب فالتزم فقد ظفرت ورب اللوح والقلم لويعلم المرء قدر العلم لم ينم إن البناء بدون الأصل لم يقم

العلم أحلى وأغلى ما له استمعت العلم أشرف مطلوب وطالبه فقدس العلم واعرف قدر حرمته يا طالب العلم لا تبغ به بدلًا واجهد بعزم قوي لا انثناء له والنية اجعل لوجه الله خالصة

وقال سابق البربري رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

العلم فیه حیاة القلوب کها والعلم یجلوالعمی عن قلب صاحبه

تحيا البلاد إذا ما مسها المطر كما يجلي سواد الظلمة القمر

ومن الكلمات الجميلة التي تروى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رَضَّالِللهُ عَنهُ أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسن. هذه الكلمة غاية في البلاغة فقد أخذها الخليل فنظمها شعرًا فقال:

لا ولا ذوالـذكـاء مثل الغبي ء قضـاء من الإمـام على (١)

لا يكون العلي مثل الـــدني قيمة المـرء قــدر ما يحسن المر

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ص (٢٨).

وأخذها غيره فنظمها شعرًا فقال:

حسود مريض القلب يُخفى أنينه يلوم علي أن رحت للعلم طالبًا فأعرف أبكار الكلام وعونه ويزعم أن العلم لا يكسب الغنى فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي

ويُضحى كئيب البال عندي حزينه أجمع من عند السرواة فنونه وأحفظ عما أستفيد عيونه ويُحسن بالجهل الذميم ظنونه فقيمة كل الناس ما يحسنونه

والعلم الممدوح في القرآن هو علم الدين علم الكتاب والسُّنَّة والأحكام الشرعية.

قال الإمام الشافعي رَحْمَدُ اللَّهُ:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة العلم ما كان فيه قال : حدثنا

وقال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

العلم قال الله : قال : رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة

إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وما سوى ذاك وسواس الشياطين

قال الصحابة هم أولو العرفان بين الرسول وبين رأي فلان

أيها المسلمون: كيف حرصنا على العلم وكم حبنا له لقد كان شعبة رَحْمَهُ اللهُ إذا نسي الحديث بكى وكان إذا فاته الحديث يقول واحزناه وتأمل معي أخي المسلم في حرص الصحابة على العلم، ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة رَحْوَالِلَهُ عَنْهُ أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم (۱) البخارى برقم (۹۹).

القيامة قال رسول الله عَلَيْكَ : [ لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أونفسه].

وفي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> أيضًا عن أبي هريرة رَخِوَلَيَّهُ عَنهُ قال: قلت يا رسول الله: إني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساه قال: [ ابسط رداءك] فبسطته قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته في نسيت شيئًا بعده.

وفي صحيح البخاري (٢) أيضًا عن عمر وَ عَلَيْهُ عَنهُ قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله عَلَيْهُ ينزل يومًا وأنزل يومًا فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديدًا فقال : أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال : قد حدث أمر عظيم قال : فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت : طلقكن رسول الله عَلَيْهُ قالت: لا أدري ثم دخلت على النبي عَلَيْهُ فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ، قال : لا ، فقلت الله أكبر.

وفي سُنَن الدارمي (٣) عن ابن عباس رَحَوَلِيَهُ عَنْهُا قال: لما توفي رسول الله عَلَيْهُ فإنهم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي عَلَيْهُ فإنهم اليوم كثير فقالوا: عجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي عَلَيْهُ من ترى فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الربح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول فتسفي الربح على وجهي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (1 / 1 / 1 )).

الله ما جاء بك الا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فاسأله عن الحديث قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال: كان هذا الفتى أعقل مني.

قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ اللهُ: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. (١)

وقال رَحْمَهُ أَللَهُ : لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ، وعلم يبصره ويهديه (٢) .

أيها الإخوة: من خدم العلم خدمه الناس ، من خدم المحابر دانت له المنابر ، ومن صان العلم صانه العلم ، ومن هان العلم هان على الناس.

هذا والله نسأله المزيد من فضله ، والعون على طاعته إنه أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٤/ ٢١).

# ذم الجهال

### الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْدُ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا عَظِيمًا اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَا أَمُّا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: إن الله عَرَّبَكَ ذم الجهل ومقت أهله ، حتى قال بعض السلف: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل.

وقيل لبعض السلف: أي شيء أقبح من الجهل ، قال: الجهل بالجهل

قيل صدقت صدقت ، لأنه يسد باب العلم بالكلية.

والجهل هو: نقيض العلم. (١)

وقيل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. (٢)

والجهل على قسمين:

الجهل البسيط: وهو عدم العلم عما ما من شأنه أن يكون معلومًا قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ مَع وَالْأَنْصُرَ وَالْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَع وَالْأَنْعِدَ وَالْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعَ وَالْأَنْعِدَ وَالْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الجهل المركب: وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.

وقد أخبر النبي عَيَّيِ عن ظهور الجهل وانتشاره قبل قيام الساعة ففي الصحيحين (٣) عن أنس رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَيَّيِ : [ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويكثر الجهل ، ويكثر الزنا ، ويكثر شرب الخمر ، ويقل الرجال ويكثر النساء ، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد].

وعن عمرو بن تغلب رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْلَةٍ : [ إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ، ويكثر الجهل ، وتظهر الفتن ، وتفشو التجارة ، ويظهر العلم ]. (٤)

وفي الصحيحين (٥) عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى صَالَهُ عَالاً: قال النبي عَلَيْهُ : [ إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( ١١/ ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (١١٢) للجرجاني.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٨٠) ومسلم برقم (٢٦٧١).

 <sup>(</sup>٤) الحاكم (٢/٧) والصحيحة برقم (٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٧٠٦٢) ومسلم برقم (٢٦٧٢).

العلم ويكثر فيها الهرج ] والهرج القتل.

ومعنى ينزل فيها الجهل: أي يتمكن في الناس برفع العلم بموت العلماء.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۚ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنعام ٣٧].

وقال تعالى : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْفَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ عَنْ ﴾ [الفرقان ٤٤] .

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال ٢٢-٢٣].

وقال تعالى لنبيه محمد على الله على الله على الله عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُ كَا نَفُونَنَّ مِنَ ٱلْجَعِلِينَ ﴿ الْأَنعَام ٣٥].

وقال تبارك وتعالى إخبارًا عن كليمه موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ أَنه قال : ﴿ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ أَعُودُ البقرة ٦٧] .

و وعظ الله نبيه نوحًا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فقال تبارك و تعالى : ﴿ فَلَا تَسْءَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ -

عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٠ ﴾ [ هود: ٢٦].

وأمر الله نبيه محمدًا عَلَيْهُ بالإعراض عن الجاهلين فقال: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ وَأَمْنَ وَاللَّهِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ الأعراف ١٩٩] .

وأثنى الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين فقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَكِمُ وَأَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنُغِي سَكِمُ وَأَلُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنُغِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلِولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الل

وقال جلت عظمته: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللهِ قَالَ : ٦٣] .

وقال تبارك وتعالى عن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمُّ ءَالِهَ أَقَالَ عَلَى قَوْمٌ تَجَهُلُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمُ قَالُواْ يَكُمُ وَسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىهًا كَمَا لَهُمُ ءَالِهَ أَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهُلُونَ عَلَى اللهُ اللهُ الله عراف :١٣٨].

وقال تبارك وتعالى عن لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنه قال لقومه : ﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَعْهَ لُونَ ﴿ أَنهُ مَا لَا النَّمَلُ : ٥٥] .

وقد أمر ربنا سبحانه نبينا محمدًا عَلَيْهُ أَن يقول: ﴿ قُلَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيٓ أَمُرُوٓ نِيٓ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٤].

وثبت في مُسند الإمام أحمد (۱) عن أبي واقد الليثي رَضَالِكُهُ أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله على حنين قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول الله عظيمة قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول الله على قال قوم موسى: ﴿ اَجُعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُ مَالِهَ أُونَ اللهُ عَلَيْهُ قَوْمٌ جَهَهُ لُونَ الله الله السُنَن لتركبن سُنن من كان قبلكم سُنّة سُنّة مُنة ].

وقد بين الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان أنه حمل الأمانة لجهله وظلمه قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ وَظلمه قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴿ وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴿ ﴾ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٢].

ومن قبح الجهل أن أهله هم أعداء الرسل قال: العلامة ابن القيم رَحَمُ اللهُ: وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة. (٢)

وقال أبو بكر بن دريد رَحْمَهُ ٱللهُ:

جهلت فعادیت العلوم وأهلها كذاك یعادی العلم من هوجاهله ومن كان یهوی أن یری متصدرا ویكره لا أدری أصیبت مقاتله

قال سفيان بن عيينة رَحْمَهُ أَللَهُ: العلم بمنزلة الإسلام ، والجهل بمنزلة الكفر.

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۲۱۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) الضوء المنير (٣/٧٧).

والجهل داء خطير ومرض عضال ، ولذلك ثبت في سُنَن أبي داود (۱) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟، فقال: وما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فهات ، فلها قدمنا على النبي عليه أخبر بذلك ، فقال: [قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنها شفاء العي السؤال ..].

### ورحم الله ابن القيم القائل:

والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سُنة وطبيب ذاك العالم الرباني

والجهل فتنة وأي فتنة ، قال : سفيان الثوري رَحْمَهُٱللَّهُ: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. (٢)

جاء في صحيح البخاري (٣) عن ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهَا قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَكَ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّنعام: ١٤٠].

<sup>(</sup>۱) صحيح أبي داود برقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٢/٤٦) لأبن مفلح.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٥٢٤).

إذًا فالجهل سبب للمخازي كلها ، ولله در من قال:

فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام

فها عصي الله إلا بالجهل ولا ساءت المعاملة بين الناس إلا بالجهل، ففي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنهُ: أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: [ لئن كنت كها قلت فكأنها تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك].

فعليكم معاشر المسلمين: بتعلم العلم وتعليمه والبعد عن الجهل والجهلاء فالعلم كما يقول ابن القيم رَحمَهُ الله:

أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيهان ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدُ لِيَثُتُمُ فِي كِنْبِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ اللّهَ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ اللّهُ اللّهَ وَلَاكِنَكُمْ وَالْإِيمَانَ الْقَوْلُ الْعِلْمَ دَرَجَاتً ﴾ [ الروم: ٥٦] ، وقوله ﴿ يَرْفَع اللّهُ اللّهُ اللّهِ يَا مَنُوا مِنكُمْ وَاللّهِ يَنْ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتً ﴾ [ المجادلة: ١١] ، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية. (٢)

وما أجمل ما قاله الحافظ الحكمي (٣) رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۵۵۸).

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد (٢٣٥) ترتيب الحلبي.

<sup>(</sup>٣) المنظومة الميمية (١١\_١٣) بتصرف.

العلم أشرف مطلوب وطالبه فقدس العلم واعرف قدر حرمته يا طالب العلم لا تبغي به بدلا واجهد بعزم قوي لا انثناء له والنية اجعل لوجه الله خالصة

بالله أفضل من يمشي على قدم في القول والفعل والآداب فالتزم فقد ظفرت ورب اللوح والقلم لويعلم المرء قـــدر العلم لم ينم إن البناء بدون الأصــل لم يقم

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا ، وأن يتوفانا مسلمين .





### الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي خلق الخلائق وأحكم ، وشرع الشرائع ، وحلل وحرم، علم الإنسان ما لم يعلم ، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، إمام المتقين وأشرف المرسلين .

#### أما بعد:

فقد سمعتم معاشر المسلمين ما في الجهل من أضرار ومخاطر عظيمة . ولله در من قال:

العلم يعلو بيوتًا لا أساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف وهكذا الجهل يكون بفعل المعاصي والعدوان على الناس والسفاهة في القول والعصبيات الجاهلية ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ لَقُولُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمً مُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمٍ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَلَا اللهُ عَلَيْمٍ مُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وفي صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكُ قال: [من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه].

وفي الصحيحين (٢) عن جابر بن عبد الله رَحَالِيُّهُ عَنْهُا قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار ، فقال: الأنصاري يا للأنصار ،

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٩٠٥) ومسلم برقم (٢٥٨٤).

وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله عَلَيْهُ فقال : [ ما بال دعوى الجاهلية ] . قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار فقال : [ دعوها فإنها منتنة ] . فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال : فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ النبي عَلَيْهُ ، فقام عمر فقال : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي عَلَيْهُ : [ دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ].

والجهل يوقع صاحبه في الضلال ففي البخاري ومسلم (۱) عن عبد الله بن عمروبن العاص رَحَوَلِكُونَهُ قال: سمعت رسول الله على يقول: [إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا].

وهذا يدل على خطورة الفتوى بالجهل ولذلك ثبت في الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري رَحَيَّكُ أن نبي الله عَلَي قال : كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة ؟ فقال : لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱۰۰) ومسلم برقم (۲۶۷۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٤٧٠) ومسلم برقم (٢٧٦٦).

يخطالانان الم

يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهم كان أدنى فهو له ، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة ].

وهكذا القضاء بالجهل جرم عظيم يقول الله تعالى : ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ ﴾ [المائدة : ٥٠].

وعند أبي داود في السُنَن (١) عن بريدة رَضَالِلَهُ عَنهُ ، عن النبي عَلَيْكُ قال: [القضاة ثلاثة واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ].

ولقد كان السلف يحذرون من الجهل فهذا مسعر بن كدام رَحَمَهُ اللَّهُ يقول لولده:

إني منحتك يا كدام نصيحتي أما المزاحة والمراء فدعها إني بلوتها فلم أحمدهما والجهل يزري بالفتى في قومه

وقال علي بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنهُ: لا تصحب أخا الجهل فكم من جاهل أردى

فاسمع مقال أب عليك شفيق خلقان لا أرضاهما لصديق لمجاور جارًا ولا لرفيت وعروقه في الناس أي عروق

وإيـــاه وإيــاه حــاه حــاه حــاه

<sup>(</sup>۱) صحيح أبي داود برقم (٣٥٧٣).

إذا ما المرء ماشاه يقاس المرء بالمرء مقاييس وأشباه وللشيء من الشيء دلــــل حــين يــلـقــاه القلـــب مـــن

وقال محمد بن الحنفية رَحمَهُ ألله أوصاني أبي فقال: يا بني لا تصحبن خمسة ولا ترافقهم في طريق: لا تصحبن فاسقًا فإنه يبيعك بأكلة فما دونها، قلت يا أبت : وما دونها ، قال : يطمع فيها ثم لا ينالها ، ولا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السراب ، يبعد عنك القريب ويقرب البعيد ، ولا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه ، ولا تصحبن الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ، وقد قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل ، ولا تصحبن قاطع رحم ، فإني وجدته ملعونًا في كتاب الله في مواضع منها قوله تعالى : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللّ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ اللَّهُ ﴾ [ محمد: ٢٢-٢٣].

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

وليس أخو علم كمن هو جاهل تعلم فليس المرء يولد عالما صغير إذا التفت عليه المحافل

فإن كبير القوم لا علم عنده

وقال سابق البربري رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

كما يجلي سواد الظلمة القمر ولا بصير كأعمى ما له بصر

والعلم يجلوالعمى عن قلب صاحبه وليس ذوالعلم بالتقوى كجاهلها

اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح ، اللهم كما مننت علينا

المنظمة المنظم

بالستر والعافية في حال الذنب والمعصية فلا تحرمنا المغفرة والرحمة في حال التضرع والاستكانة اللهم اهدنا للهدى وقنا بالتقوى واغفر لنا مغفرة واقية من عذابك في الدنيا والأخرى.

حب النبي على الأنام فريضة لا تنس ذكر الهاشمي الأكرم إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم رحم العباد به عزيز قادر فالشكر لله العلي المنعم



## (٢٣) نعمــة الأمــن

### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اللهُ وَرَسُولُهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ ﴾ [آل عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقُ الْخَدَيَةُ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: حديثنا اليوم معكم بمشيئة الله تعالى عن ( نعمة الأمن) ، ولا يخفى على اللبيب العاقل أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ،

وسنتناول الحديث في هذا الموضوع في العناصر الآتية:

- \* تعريف الأمن.
- \* نعمة الأمن في الأوطان.
  - \* الأمن الأخروي.
  - \* أسباب فقد الأمن.
- \* أسباب الأمن ومقوماته.

معاشر المسلمين: الأمن ضد الخوف ، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف.

وقال بعضهم: الأمن سكون القلب وذهاب الروع.

والأمين: هو الذي اطمأن به أهله ومنه قوله تعالى ﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ [التين:٣] .

ولا شك أن الأمن والاستقرار في الأوطان لمن أعظم النعم، قال بعض العلماء: الأمن نصف العيش.

وقال بعضهم: لا عيش لخائف.

وقال بعضهم: من أحب أن يعيش آمنًا فليكف عن الذنوب، ومن لا يسيء لا يخاف.

إن الأمن سبب عظيم في راحة الناس وطمأنينتهم، وسبب لحفظ دينهم وممتلكاتهم، وبدون الأمن تنتشر الفوضى، ويضيع الدين ، ولا يأمن الناس على دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم.

تهدى الأمور بأهل الرأي إن رشدت و إن تولت فب الأشرار تنقاد لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا

تصوروا يا عباد الله وأنتم تعيشون في هذه النعمة العظيمة وتتمتعون بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والكبير والصغير والذكر والأنثى تزاولون أعهالكم وتؤدون فرائض ربكم أي نعمة أعظم من هذه النعمة ولذلك امتن الله على قريش بهذه النعمة الجليلة نعمة الأمن قال تعالى: ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ فِيمَةً الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اللهُ فَلَيْعَبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اللهُ النَّيْتِ اللهُ اللهُ عَلَى وَمِنْ خُوعٍ وَءَامنَهُم مِّنْ خُومٍ اللهُ اللهُ

وقال تعالى : ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصِّنعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ النحل ١١٢].

فانظر أخي المسلم كيف قال الله: ﴿ عَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً ﴾ فوصفها الله بالأمن والاطمئنان ورغد العيش الواسع ثم أخبر أنه أذاقها لباس الجوع والخوف بها كانوا يصنعون واللباس هو الذي يلي الجسم بمعنى أن الجوع والخوف ظهرت علاماته على أبدانهم ووجوههم.

وقال الله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجَبِّىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِئَ أَكُنَّ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [ القصص ٥٧].

وقال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَكَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمًّ أَفَيالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ [ العنكبوت ٢٧].

ولعظم الأمن وأهميته أن طلبه مقدم على طلب الغذاء ، ولذلك دعا

إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لأهل مكة بتوفير الأمن قبل توفير الرزق وهذا الدعاء كان مرتين مرة قبل بناء البيت ومرة بعد بناء البيت قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاجِرِ الْبَرْجِ مُنَ عَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاجِرِ الْبَرِهِ عَلَى عَذَا بِ النَّارِ وَبِئْسَ المصيدُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبِيۡ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ ﴾ [ إبراهيم٣] .

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ تعالى: وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه، تأكيدًا ورغبة إلى الله، عَنَّوَجَلً. (١)

وقد ثبت عند الإمام الترمذي (٢) عن عبيد الله بن محصن الخطمي رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : [ من أصبح منكم آمنًا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنها حيزت له الدنيا ]. ومعنى حيزت: أي جمعت. ومعنى آمنًا في سربه: أي آمنًا في نفسه.

وقد ذكَّر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم بنعمة الأمن فهذا نبي الله صالح عَلَيْهِ السَّلَمُ قال الله: مخبرًا عنه ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ اللهِ إِذْ قَالَ هَمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلا نَنَّقُونَ ﴿ الله يَ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ الله وَأَطِيعُونِ هَمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلا نَنَّقُونَ ﴿ الله وَأَلِي كُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ الله وَأَطِيعُونِ الله وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الله الله وَالله عَلَى مَا هَمُ الله وَالله عَلَى مَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ الله الله عَلَى مَا الله عَلَى مَتِ الله عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الله الله عَلَيْهِ مَنْ أَجْرٍ الله عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ الله وَيُولِ الله وَرُدُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ﴿ الله وَتَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ الله وَتُعْلِ طَلْعُهُا هَضِيمُ وَتَعْلِ عَلَيْهِ وَلَا تُطِيعُونَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا تُطِيعُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِكُونِ اللّهُ وَلَوْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلِيهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلُولَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلِ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلِمُ ال

<sup>(</sup>١) التفسير (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٣٤٦).

أَمَى ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّ

وهذا يوسف عَلَيْهِ السَّلَمُ قال الله تعالى عنه : ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ أَقَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى يُوسُفَ } [ يوسف: ٩٩] .

وقد من الله بالأمن على أهل سبأ فلما أعرضوا عن دعوة الرسل فقدوا هذه النعمة قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِهَا قُرَى ظُهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيِّرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ اللهِ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدُ طَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيِّرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ اللهَ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدُ طَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللهُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَكَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَسَامُ مَا لَيْكَ مَمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْكَ مَنَا لِهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ومنّ الله تبارك وتعالى بنعمة الأمن على أصحاب محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللّهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن

دُونِ ذَلِكَ فَتُحَاقَرِيبًا ﴿ ﴾ [ الفتح: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَا يَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا يَكُمُ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللهُ ﴾ [ الأنفال: ١١] .

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ وَطَآبِفَةٌ فَكُ اللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةً ﴾ مِن كُمُّ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلجَهِلِيَّةً ﴾ [آل عمران:١٥٤].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ وَقَالُ تعالَى اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ حَكَدُ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحَانُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ الْمَلَيْ حَكَدُ وَنَا اللَّهُ اللَّ

وعند الترمذي (١) عن أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْهُ دخل على شاب وهو في الموت فقال: [كيف تجدك؟] قال: والله! يا رسول الله! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله عَلَيْهُ: [لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما نخاف].

ويؤمن الله المؤمنين يوم القيامة من الشدائد والأهوال ، قال تعالى : ﴿ مَن

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٩٨٣).

جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَرْعٍ يُومَيِدٍ ءَامِنُونَ ١٩٠ ﴾ [ النمل: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُ مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُ مَعُونَكُمُ ٱلْفَكُومِ كَا اللَّهُ مُ ٱلْفَكُومِ كَاللَّهُ مُ ٱلْفَكُومِ كَاللَّهُ مُ ٱلْفَكُومِ كَاللَّهُ مُ ٱلْفَكُومِ كَاللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَهَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيَهُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ۗ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [فصلت ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٦٢].

وثبت عند الإمام الترمذي (۱) عن المقدام بن معد يكرب رَضَالِلهُ عَال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة اي من دمه ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور \_ العين \_ ، ويشفع في سبعين من أقاربه ].

وفي صحيح ابن حبان (٢) عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَن النبي عَلَيْكُ يروي عن ربه عَرَّبَكُ قال: [ وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين ،إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة].

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبآن (٠٤٠) والصحيحة برقم (٧٤٢).

وأما الأمن في الجنة فالله يقول في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ أَنَ ٱلْمُنَّافِمُ مَا لِنَا الْكَرِيمِ مِّنَ عَلِّ إِخُونَا عَلَى اللهِ مُنْ وَلِهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ فِي جَنَّنَتٍ وَعُيُونٍ ﴿ فَي جَنَّنَتٍ وَعُيُونٍ ﴿ فَي يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ ﴿ وَ كَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ لِينَ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِمَهَ إِ عَامِنِينَ ﴿ وَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ لِلهَا اللّهُ وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا ٱلْمَوْتَ اللّهُ وَلَكَ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَ فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ اللّهُ وَلَكَ فَو وَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَ فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَمُوَ لُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِاللِّي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَتَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَٰكِكُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَٰكِكُ هُمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ ﴾ [سبأ ٣٧] .

وقال تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهَا عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ لَكُم بَرُونَ اللَّهُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

نسأل الله عَنَّهَ أن يمن علينا بالأمن والإيهان، والسلامة والإسلام، والحمد لله رب العالمين.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين ،والصلاة والسلام على إمام المتقين، وخاتم النبيين ،وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

### أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمُّ ﴾ [الرعد ١١].

وقال تعالى : ﴿ ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آللَّهُ الله الأَمْنِ والشَّدة مكان الرخاء والمصائب الله أحوالهم فو جدوا الخوف بدل الأمن والشدة مكان الرخاء والمصائب والكوارث مكان الصحة والعافية قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَ فِي فَيمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ آلَ الشّورى : ٣٠] .

وقال علي رَضَالِيُّهُ عَنهُ: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. (١)

### معاشر المسلمين: ما فقدنا نعمة الأمن إلا بأسباب منها:

1- الإعراض عن دين الله ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً مَ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَذَّ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ فَيُتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَذَّ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهَ فَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُورِهِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَنْكُلِ مَنْ فَا كُفُرُواْ وَهَلَ نَجُرِي إِلَّا خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قلِيلِ اللهَ خَزَيْنَهُم بِمَا كَفُرُواْ وَهَلَ نَجُرِي إِلّا خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قلِيلِ اللهُ خَزَيْنَهُم بِمَا كَفُرُواْ وَهَلَ نَجُرِي إِلّا اللهِ عَلَيْهُمْ بِمَا كَفُرُواْ وَهُلَ نَجُرِي إِلّا اللهِ مَا عَلَيْهِمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ مِنَا لَهُ وَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُونُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُكُولَ

المنظامة الم

ٱلْكَفُورَ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظُلَهِـرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّـنَيِّ سِيرُواْ فِيهَا لَيَـالِى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ﴾ [سبأ: ١٥ ـ ١٨].

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَ لَهُ مُوالًا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ طه: ١٢٤].

قال بعض العلماء: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه، وكان في عيشه ضنك. (١)

٢- ارتكاب الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك بالله، قال الله تعالى : ﴿ سَنُلَقِى فِي قُلُوبِ اللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلُ ﴿ سَنُلُقِى فِي قُلُوبِ اللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلُ إِسَانًا فَي مُلَاكَارُ وَبِئْسَ مَثُوى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثُوى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [آل عمران ١٥١].

وقال تعالى : ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصِّنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصِّنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

وصح عند ابن ماجه (٢) وغيره عن عبد الله بن عمر رَحَالِتُهُ عَنَا قال : أقبل علينا رسول الله عَلَيْ فقال : [ يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠١٩).

ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم، فأخذوا بعض ما بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ].

٣- ومن أسباب فقد الأمن : الابتلاء : قال الله تعالى : ﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوَاللَّهُ مَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ

عباد الله: وهكذا يجب على الناس أن يعملوا بأسباب وجود الأمن ، إذا أردوا الأمن في أنفسهم وأموالهم وأوطانهم، وإن من أعظم الأسباب لوجود الأمن:

١- تحقيق الإيمان بالله عَنْ عَلَى : قال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا الله عَنْ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ الْأَنعام : ٨٢].
 إيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَائِهِ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَهُم مُهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وانظروا يا أُمة الإسلام إلى من ابتعد عن الإسلام وتعاليمه كيف صار في خوف وهلع قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَوَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ ﴾ [الجن: ٦] .

وصدق من قال:

إذا الإسلام ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا

المنظالية المنظالية

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٣- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال تعالى : ﴿ وَلَيَنهُ رَبُّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ عَزِيزٌ وَاللّهِ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

كفى حزنًا في الدين أن هماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر متى ينصر الإسلام مما أصابه إذا كان من يرجى يُخاف ويُحذر

\$- إقامة الحدود فإقامة الحدود من أعظم مقومات الأمن: فالقاتل عمدًا يقتل والزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى المات قال تعالى: ﴿ وَلَكُمُ فِي الْمَاتِ وَالزانِي المحصن يرجم بالحجارة حتى المات قال تعالى: ﴿ وَلَكُمُ فِي الْمَاتِ وَالْرَانِي الْمَاتِ وَالْرَانِي الْمَاتِ وَلَكُمُ فِي الْمَاتِ وَالْرَانِي اللَّهُ اللّ

٥-العدل: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قال رسول كسرى لعمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.

وكتب أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز إن مدينتنا قد تهدمت فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالًا نرمها \_ أي نصلحها \_ به فعل فكتب إليه عمر إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه عمارتها.

قال بعض العلماء: إمام عادل خير من مطر وابل ، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم.

وقال ابن المبارك رَحِمَهُ أللَّهُ:

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# (٢٤) فضيلة الصبر وحاجتنا إليه

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧].

### أمًّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ عُذَاتُ أَمُ اللهُ عُدَاتًا أَمُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ .

أيها المسلمون: الصبر طريق شاق محفوف بالمكاره والعقبات فمن صبر ظفر وفاز ونال خير العطاء في الدنيا والآخرة، ولذا قال: الإمام الحسن البصري رَحَمُهُ اللهُ الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. (١)

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين ص (٣٥).

والصبر راية المرسلين قال تعالى عنهم : ﴿ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَالصِبِرِ رَايَة المُرسلين قال تعالى عنهم : ﴿ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلُونَ اللَّهِ ﴾ [ إبراهيم ٢١].

فها من رسول إلا واتصف بالصبر وتحلى به وتحمل الأذى من قومه، فلقد قيل فيهم ما قيل ، فمنهم من قيل فيه مجنون ، ومنهم من رموه بالسحر، ومنهم من رموه بالكذب ، ومنهم من أخرجوه من وطنه ، ومنهم من قتلوه ، وهم في غاية الصبر.

والصبر ي اللغة: الحبس ومنه قوله تعالى ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ... ﴾ [ الكهف٢٦].

وضده الجزع ، ومنه قوله تعالى عن أهل النار: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا آَجَزِعْنَاۤ أَمُ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصِ ١٠٠٠ ﴾[ إبراهيم ٢١] .

**وحقيقة الصبر:** حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش (١) ، أي من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور.

ولابد وأن يكون الصبر ابتغاء وجه الله الكريم حتى يؤجر العبد على ذلك قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَٱقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيَبِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهِ وَمَا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيَبِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهِ الرعد٢٢].

## والصبر على أقسام ثلاثة:

١ - الصبر على طاعة الله.

٢- الصبر عن معصية الله.

٣- الصبر على أقدار الله المؤلمة.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۷۸).

والصبر واجب فقد أمر الله تعالى به قال تعالى : ﴿ يَمَا يُنَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهِ عَالَى : ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهِ عَمَالَ : اللهِ مَعَالَى اللهِ اللهِ عَمَالَ : اللهِ مَعْلَا وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ عَمَالَ : اللهِ عَمَرَانَ : ٢٠٠].

وقال تعالى : ﴿ فَأُصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا شَتَعَجِل لَّهُمُّ ﴾ [ الأحقاف : ٣٥] .

وقال تعالى: ﴿ فَأُصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ الروم: ٢٠].

وقال تعالى : ﴿ وَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۚ ﴾ [ الطور: ٤٨].

وقال تعالى : ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ ﴾ [ المعارج : ٥] . والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه.

وقال تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾ [ يوسف: ١٨].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ ألله : إن الصبر على المصائب واجب بالكتاب والسُّنَّة. (١)

وقال الإمام أحمد رَحَهُ أُللَّهُ تعالى: ذكر الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا. وقال العلامة ابن القيم رَحَهُ أُللَّهُ تعالى: وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيان فإن الإيان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. (٢)

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية (٨/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ١٧٤).

معاشر المسلمين: الصبر قرنه الله بأركان الإسلام ومقامات الإيهان وهذا يدل على عظمه وأهميته فقد قرنه الله بالصلاة قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ السَّبْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُو

وقرنه الله بالأعمال الصالحة فقال تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وقرنه الله بالتقوى فقال تعالى :﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [يوسف ٩٠].

وقرنه الله بالشكر فقال تعالى :﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ الله بالشكر فقال تعالى :﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ الله بالشكر الهيم ] .

وقرنه الله بالحق فقال تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر ٣]. وقرنه الله بالرحمة فقال تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْمَمَةِ ﴿ ﴾ [اللد ١٧].

وقرنه الله باليقين فقال تعالى :﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السّجدة ٢٤].

وقرنه الله بالصدق فقال تعالى : ﴿ ... وَالصَّندِقِينَ وَالصَّندِقَاتِ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ

وقد أثنى الله عَزَقِجَلَ على الصابرين فقال تعالى :﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرِّآءِ وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَيَبِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهِ وَأُولَيَبِكَ هُمُ اللَّمُنَّقُونَ اللهِ وَالطَّرِّآءِ وَاللَّهِ اللهُ ال

وأخبر أنه يحب الصابرين، فقال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَنَتَلَ مَعَهُ

وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن أبي ذر رَضَيَّكُ قال : قال رسول الله عَنَّوَجَلَّ الرجل يلقى العدوفي الفئة أثلاثة يجبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله عَرَّوَجَلَّ الرجل يلقى العدوفي الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أويفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يجبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينها موت أوظعن والذين يشنؤهم الله التاجر الحلاف أو قال: البائع الحلاف والبخيل المنان والفقير المختال]. ومعنى يشنؤهم يبغضهم.

وأخبر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن معيته للصابرين ﴿ وَاصْبِرُواۤ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [الأنفال 2]. وهذه المعية تتضمن الحفظ والنصر والتأييد.

قال : بعض السلف فاز الصابرون بعز الدنيا والآخرة لأنهم نالوا من الله معيته.

وقد أثنى الله على الصابرين ، ووعدهم أن يعطيهم أجرهم بغير حساب فقال تعالى : ﴿ ... إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الزمر ١٠].

قال الإمام الأوزاعي رَحَمَهُ ألله : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنها يغرف لهم غرفًا. (٢)

وقال تعالى : ﴿ أُوْلَيْكِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ [القصص ٥٥].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٣٤٠) وصححه العلامة الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ في صحيح الجامع برقم (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٩).

ووعدهم الله عَزَيَعَلَّ بالجزاء الحسن فقال تعالى :﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا الْجَرَهُمِ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ النحل : ٩٦].

وأخبر بأن الصبر خير لأصحابه فقال تعالى : ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلسَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِي اللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى : ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ النساء: ٢٥].

وفي الصحيحين (١) عن أبي سعيد الخدري رَعَوَلَيُهُ عَنهُ أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله عليه فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ، فقال : [ ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر ].

وأطلق البشرى لأهل الصبر فقال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ﴿ ﴾ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة:٥٥٥].

### وجعل الله للصابرين ثلاث خصال:

١ - الصلاة منه عليهم.

٧- رحمته لهم.

٣- هدايته إياهم.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٤٦٩) ومسلم برقم (١٠٥٣).

المنظالية المنظالية

قال تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قال عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: نعم العدلان ونعمت العلاوة ، فالعدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية. (١)

ولا يصل العبد إلى مكارم الأخلاق إلا بالصبر قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسَتُوى الْخَسَنَةُ وَلَا السِّيَّعَةُ أَدْفَعُ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْخَسَنَةُ وَلِا ٱللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْخَسَنَةُ وَلِا ٱللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَيمٍ (أَنَّ كَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٍ (أَنَّ لَهُ عَلَيمٍ (أَنَّ لَهُ عَلَيمٍ (أَنَّ لَا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (أَنَّ لَا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (أَنَّ لَا فَصِلت: ٣٤ \_ ٣٥].

والملائكة تستقبل الصابرين على أبواب الجنة فترحب بهم جزاء صبرهم قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّيْنَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمّا رَزَقْنَهُمْ قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسّيّئَةَ أُولَئِيكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَ وَعَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ اللهُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُم عَنْ كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم عَنْ كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنْ كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَا كُولُونَ عَلَيْهُمْ مِن كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْ كُلِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْ كُلِّ بَابٍ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْقُولُ عَلَيْهُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُونَ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيهُ وَالْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

وجعل الله الفلاح للصابرين فقال تعالى: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصَّبِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ۚ ۞ ﴾[ آل عمران: ٢٠٠]. والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب.

وجعل الله الفوز للصابرين فقال تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوۤا اللهِ مَنْ مُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَنُونَ ١١١].

والصبر يورث صاحبه الإمامة في الدين ، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي (۱/ ۱۷۰)،ورواه الحاكم في «المُستدرك» (۲/ ۲۷۰)وهو في البخاري معلقًا.

أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ [السجدة ٢٤].

قال ابن القيم رَحْمَهُ أُلِلَهُ تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أُللَهُ يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]. (١)

نسال الله العظيم أن يحسن أخلاقنا، ويجمل أفعالنا ، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۷۷).



## الخطبة الثانية:

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ، وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون؛ لقد ذاق الصحابة كثيرًا من أنواع العذاب والأذى ومع ذلك صبروا بل لم يزدادوا بذلك إلا ثباتًا وإيهانًا ومصابرة قال خباب بن الأرت رَحَيَّكُ مُنكونا إلى رسول الله عَلَي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعوالله لنا قال: [كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أوعصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمرحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ]. (١)

هكذا الصبر يجعل صاحبه مستضيئًا مهتديًا كما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِكَ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْهِ: [ الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملآن \_ أوتملأ ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء،

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۳۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٢٢).

والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها].

قال النووي رَحمَهُ أللَهُ: والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الصواب.

والصبر يحط الخطايا كم تحط الشجرة ورقها ففي الصحيحين (۱) عن عبد الله بن مسعود رَخَالِكُ عَنْهُ قال : أتيت النبي عَلَيْهُ في مرضه وهو يوعك وعكا شديدًا قلت إن ذاك بأن لك أجرين قال: [ أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر].

والصبر سبب للنصر قال تعالى : ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَا لَكُ مُرَّكُمُ مَكُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهِ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهِ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهِ مِمَا اللَّهِ مِمَا اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ اللَّهِ مِمَا اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعَيِّظًا ﴿ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعَمِيطًا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ ال

وقال عليه الصلاة والسلام: [ ... وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا ]. (٢)

والصبر يُبلغ العبد المنازل العالية ففي صحيح ابن حبان (") عن أبي هريرة رَضِيَلِيَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عليه الله عند الله المنزلة ،فها يبلغها بعمل ، فلا يزال الله يبتليه بها يكره حتى يبلغه إياها ].

فينبغي للمسلم أن يصبر على البلاء ولا يشكومرضه للناس ففي مستدرك الحاكم (٤) عن أبي هريرة رَضَايَسُهَا قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤٧) ومسلم برقم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان برقم (٢٩٠٨)، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/ ٣٤٩) والصحيحة برقم (٢٧٢).

المنظر المنتابل المنظم

ثم أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه ثم يستأنف العمل]. ومعنى عواده: أي زواره.

وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنها تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم

قال عمر بن الخطاب رَغَوَلَيُّهُ عَنْهُ وجدنا خير عيشنا بالصبر.

وكان محمد بن شبرمة رَحْمَهُ اللَّهُ إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع.

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد

وقد ثبت عند الإمام الترمذي (۱) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على أهل البلاء الثواب، لو أن علودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ].

فيا أحوج المسلمين إلى هذا الخُلق الكريم ، فيا أحد يستغني عنه، فالمدرسون يحتاجون إلى الصبر على الطلبة والمتعلمين واحتيال الأذى منهم ، والقضاة يحتاجون إلى الصبر على الخصوم ومشاكلهم ، والأغنياء يحتاجون إلى الصبر على إخراج الزكاة بدقة وعدم البخل ، والأطباء يحتاجون إلى الصبر في معالجة المرضى، وبذل النصح لهم ، والأزواج يحتاجون إلى الصبر من بعضهم على بعض ، والآباء يحتاجون إلى الصبر من بعضهم على بعض ، والآباء يحتاجون إلى الصبر

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲٤٠٢).

على تربية أبنائهم والناس جميعًا بحاجة ماسة إلى أن يصبر بعضهم على بعض قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْمِرُونَ وَكَانَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ الْفُرِقَانَ ٢٠] .

قال الإمام الماوردي رَحِمَهُ أللَهُ: اعلم أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصبر على الملهات والرفق عند النوازل. (١)

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ، وألف بين قلوبهم ، واحم حوزة الدين يا رب العالمين.

اللهم عليك باليهود الغاصبين ، والنصارى الحاقدين ، والشيوعيين والعلمانيين والمنافقين ، اللهم دمرهم تدميرا اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ، واجعلهم عبرة وآية.

اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان ، يا رؤوف يا رحمن ، وصلِّ الله على نبينا المختار ، ما تتابع الليل والنهار ، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار ، وسلم تسليًا كثيرا.



<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ص (٣٢٢).

# (٢٥) تحريم الأغاني في الإسلام

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَثَةَ إِلْاَهُ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون؛ لقد انتشرت الأغاني في هذا الزمان انتشارًا واسعًا فلم تدع بيتًا إلا دخلته ولا قلبًا إلا ولجته إلا من رحم الله وسنذكر إن شاء الله في مقامنا هذا الأدلة من كتاب الله الكريم ومن سُنّة رسول الله الأمين محمد

وبعض أقوال السلف في تحريم الأغاني وأضرارها الجسيمة وكل هذا من باب النصيحة للأمة والحذر من أن تقع في الشر والرذيلة.

ولله در من قال:

على من حوى علم الرسول وعلما ولا سيما فيما أحسل وحرما فقد صيروا نور الشريعة مظلما

فقد أخذ الرحمن جل جلاله بنصح جميع الخلق فيما ينوبهم فناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُرُوًا أُوْلَئِيكَ هَمْمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَيْ مُسْتَحَمِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَّةِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ ﴾ وَلَكَ مُسْتَحَمِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنيَّةِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ ﴾ [لقهان: ٦-٧].

وقد صح عند الحاكم (١) عن ابن مسعود رَضَالِلُهُ عَنهُ أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قال: هو والله الغناء.

وعن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ قال: الغناء وأشباهه. (٢)

وعن جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهُا في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْمَاتِ وَعَلَيْكُ عَنْهُا في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْمُحَدِيثِ ﴾ قال: هو الغناء والاستهاع له. (٣)

وقال مجاهد رَحْمَهُ ٱللَّهُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ قال: هو

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الأدب المفرد برقم (٧٨٦).

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۸/۲۳۵).

المنظر المنتابيل المنظم

الغناء وكلُّ لعب لهو . (١)

وقال إبراهيم النخعي رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ ﴾ هو الغناء. (٢)

وعن شعيب بن يسار قال: سألت عكرمة: عن لهو الحديث؟ قال: هو الغناء. (٣)

وقوله تعالى: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ ذكر بعض العلماء أن اللام هنا لام العاقبة والصيرورة والمعنى أن عاقبة المغني أن يؤول ويصير إلى الضلال.

وقال تعالى :﴿ أَفِينَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ﴿ وَأَنْتُمُ وَأَنتُمُ عَلَوانَ ﴿ وَالنَّجَمِ: ٥٩ ـ ٢٦].

قال ابن عباس رَسَحَالِلَهُ عَنْهُا: هو الغناء بالحميرية أسمدي لنا أي غني لنا . (١) وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا (١٠) ﴾ [الفرقان ٧٦].

وقال محمد بن الحنفية في قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾: اللهو والغناء. (٥) ومعنى لا يشهدون: أي لا يحضرون.

وقد قال الله عن عباده الصالحين: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص ٥٥].

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون٣].

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۸/ ۵۳٦).

<sup>(</sup>۲) ذم الملاهي ص (۳۰).

<sup>(</sup>٣) ذم الملاهي ص (٢٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل (٣/ ٣٧٨).

وقال تعالى : ﴿ وَاسْتَفَزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهِ ﴾ [الإسراء ٢٤].

قال ابن عباس رَحَوَلِتُهُ عَنْهُا: ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ قال: صوته كلّ داع دعا إلى معصية الله. (١)

وقال قتادة رَحمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَالسَّتَفْزِزُ مَنِ السَّطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ قال: بدعائك (٢) ومن دعائه الأغاني.

وقال مجاهد رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ وَالسَّنَفْزِزُ مَنِ السَّطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ قال: استنزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير واللهو والباطل. (٣)

وقال تعالى : ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨١].

وسأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء فقال :أنهاك عنه وأكرهه لك قال : أحرام هو؟، قال: انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أيها يجعل الغناء. (٤)

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال ٣٥].

قال ابن عباس رَخِالِتُهُ عَنْهُا فِي قوله: ﴿ مُكَاآءً وَتَصْدِينَةً ﴾ قال: المكاء

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱٤/ ۲٥٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (٢١/٥٣١٢).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٩/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) ذم الملاهي ص (٤٦).

الصفير، والتصدية التصفيق. (١)

وقال تعالى: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَدُّواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا ﴾ [الأنعام ٧٠]. وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا ﴾ [الأعراف ٥١]. والأغاني من جملة اللهو واللعب.

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ ٱلْفِيرِ فَي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النور ١٩].

قال الفضيل بن عياض رَحْمُهُ أللَّهُ تعالى: الغناء رقية الزنا. (٢)

وقال شيخ الإسلام رَحْمَهُ أَلِلَهُ تعالى: ومن الفحشاء والمنكر استهاع العبد مزامير الشيطان، والمغني هو مُؤَذِّنُه الذي يدعو إلى طاعته، فإن الغناء رُقْيةُ الزنا. (٣)

وأما ما ورد من الأحاديث في تحريم الأغاني فهي كثيرة منها:

ما جاء عند البزار (٤) عن أنس بن مالك رَعَوَلِنَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة].

وثبت عند الترمذي (٥) عن عمران بن حصين رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْكَ قَال : [ في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ]، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال: [ إذا ظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور ].

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۱/ ۱٦٤).

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور (۲/ ۵۰۲).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١/ ٣٧٧) والصحيحة برقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي برقم (٢٢١٢).

وفي صحيح البخاري معلقًا وقد وصله أبوداود وغيره (')عن أبي مالك الأشعري رَضَالِكَ عَنهُ قال:قال رسول الله عَلَيْ : [ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ، والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير لحاجة - ، فيقولون : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة].

وعند أبي داود (٢) عن عبد الله بن عمرو رَحَوَلِتُهُ عَنْهُمَا : أَنْ نَبِي الله ﷺ نهى عن الخمر والميسر، والكوبة والغبيراء، وقال: [كل مُسْكِر حرام].

والميسر ـ هو القهار. والكوبة : هي الطبل.

والغبيراء: السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة.

وعن ابن عباس رَخَوَلِنَهُ عَنْهُمَ أَن النبي عَلَيْكَ قال: [بعثت بهدم المزمار والطبل]. (٣)

نسال الله العلي الأعلى أن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يصلح الأمور والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٩٠) وصحيح أبي داود برقم (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٣٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام الرازي في فوائده (١/ ٤٩) وتلبيس إبليس ص (٢٨٤) وإسناده حسن، انظر: السيف اليهاني، لشيخنا العلامة: محمد بن عبد الله الإمام - وفقه الله-.



## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فإن مفاسد سماع الأغاني كثيرة وآفاته خطيرة ومن الأدلة على تحريمه أيضًا:

ما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١) عن أبي هريرة رَضَيَسَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : [ يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير ] قالوا : يا رسول الله يشهدون أن لا الله إلا الله وان محمدًا رسول الله قال: [ بلي ويصومون ويصلون ويجون ] قالوا في بالهم قال: [ اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ].

وعند الطبراني (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [ إذا صنعت أمتي خمسًا فعليهم الدمار ،إذا ظهر فيهم التلاعن، وشرب الخمور ،ولبسوا الحرير ،واتخذوا القينات ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ].

<sup>(</sup>١) ذم الملاهي ص (٧٠) وأبونعيم في الحلية (٣/ ١١٩ ـ ١٢٠) وإسناده حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٢) مُسند الشّاميين برقم (١٩٥) وإسناده حسن.

### وأما ما ورد عن السلف في التحذير من سماع الأغاني فهذا شيء كثير من ذلك:

قال ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (١)

وقال أيضًا رَضَالِكُهُ عَنْهُ إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال: له تغن فإن لم يحسن قال: له تمن. (٢)

وعن عائشة رَضَيَّكُ عَنْهَا أنها مرت بمغن في بيت فرأته يتغنى، ويحرك رأسه طربًا - وكان ذا شعر كثير - فقالت: أفّ، شيطان أخرجوه أخرجوه. (٣)

وعن ابن عمر رَضَالِكُ عَنْهَا أنه مر على جارية صغيرة تغني فقال: إن الشيطان لو ترك أحدًا لترك هذه. (٤)

وقال بعض العارفين وهو يذكر مفاسد الغناء: السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم. (٥)

وقال العلامة الشوكاني رَحْمَهُ اللهُ السياع من أعظم الأسباب الجالبة للفقر المذهبة للأموال وإن كانت عظيمة القدر. (٦)

ولقد حذر علماء الإسلام وأئمة الهدى من الأغاني أيما تحذير واشتد نكيرهم في ذلك فعن أبي الطيب الطبري قال: كان أبوحنيفة يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ و يجعل سماع الغناء من الذنوب.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا ص (٣١) وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق برقم (١٩٤٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح الأدب المفرد برقم (٩٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح الأدب المفرد برقم (٦٠٦).

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) إبطال دعوى الإجماع ص (٦٩).



وسئل الإمام مالك بن أنس رَحَمُهُ الله عن ما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنها يفعله الفساق.

وقال الإمام الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: خلفت بالعراق شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يشغلون به الناس عن القرآن.

وقال الإمام أحمد رَحْمَهُ اللهُ: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. (١) وصدق من قال:

برئنا إلى الله من معشر وكم قلت: يا قوم أنتم على شفا جرف تحته هوة وتكرار ذا النصح منا لهم فللها استهانوا بتنبيهنا فعشنا على سنة المصطفى

وقال العلامة ابن القيم رَحْمَدُاللَّهُ: فدع صاحب المزمار والدف والغنا ودعه يعش في غيه وضلاله وفي تنتنا يهوم المعاد نجاته سيعلم يوم العرض أي بضاعة

بهم مرض من سهاع الغنا شفا جرف ما به من بنا إلى درك كم به من عنا لنعذر فيهم إلى ربنا رجعنا إلى الله في أمرنا وماتوا على تنتنا تنتنا

وما اختاره عن طاعة الله مذهبا على ما نشا يحيى ويبعث أشيبا إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا أضاع وعند الوزن ما خف أوربا

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ص (۲۰۹-۲۲).

ويعلم ما قد كان فيه حياته دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه وأعرض عن داعي الهدى قائلًا له

إذا حصلت أعماله كلها هبا فقال: لداعي الغي أهلًا ومرحبا هواي إلى صوت المعازف قد صبا

فيا معاشر المسلمين: طهروا بيوتكم من هذه الأغاني واعمروها بذكر الله، واعلموا أنه لا يجوز سماع هذه الأشرطة الماجنة ولا بيعها ولا شراؤها، وكسبها خبيث، فالواجب علينا أن نتوب إلى الله من هذه المعاصى كلها.

نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديننا ،وأن يتوفانا مسلمين، إنه خير مسئول وخير مأمول، والحمد لله رب العالمين.



# البشارة

## الخُطْبَةُ الأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِللهَ مَلْ اللهُ مَوْدُهُ لَا شَهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَوْدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَاءَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقَوُّا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُإِنَّ أَصْدَقَ الْحُدَيثَةَ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: موضوع خطبتنا في هذا اليوم المبارك عن البشارة ، وسيكون الحديث تحت هذا العنوان في العناصر الآتية:

\* تعريف البشارة.

- \* أقسامها.
- \* المبشرون في القرآن.
- \* أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين
  - \* المبشرون في السُّنَّة.
  - \* في بشارة الصحابة للرسول عَلَيْهُ .
- \* أحاديث عظيمة تحمل البشرى لكل مؤمن ومؤمنة.

عباد الله: فلنعش مع هذا الموضوع فإنه من الأهمية بمكان.

البشارة: بضم الباء وكسرها وهي الخبر السار أوالخبر بها يسر وتكون غالبًا في الخير عند الإطلاق وقد تكون في الشر.

قال الجرجاني رَحِمَهُ اللّهُ: البشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، ويستعمل في الخير والشر وفي الخير أغلب. (١)

### والبشارة قسمان:

تكون فيها يسر في الآخرة كقوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُوَّ ﴾ [ البقرة: ٢٥].

<sup>(</sup>١) التعريفات ص (٤٥).

وكقوله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِحَامِنَ ٱللَّا اللَّهُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ يونس: ٦٤].

وكقوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا مُعَيدُمُ مُقِيمًا ﴿ التوبة : ٢١].

و كقوله تعالى: ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

تكون فيما يسر في الدنيا كقوله تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ: ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ آ ﴾ [الحجر: ٥٣]. والمراد بالغلام هنا إسحاق عَلَيْهِ السَّكَمُ.

وقال تعالى عن امرأة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ اللَّهِ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَضَحِكَتُ فَبَشَرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّهِ ﴾ [ هود: ٧١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشۡرَى قَالُواْ سَلَمَاۤ قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۞ ﴾[ هود: ٦٩].

وقال تعالى عن زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَنِكَةُ وَهُو قَآيِمُ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيلًا مِنَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّامُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ

ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٥٤].

ولقد بشر الله المستقيمين على دينه بجنات النعيم قال رب العالمين في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ ثَابِهِ الكريم: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهَ عَنَا اللَّهُ ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ كُنتُم تُوعَدُونَ اللَّهَ اللَّهَ كُنتُم تُوعَدُونَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ كُنتُهُ قُوعَدُونَ اللَّهَ عَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره (۱) عن البراء بن عازب رَضَالِلهُ عَنْهُ أن النبي وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره (۲) عن البراء بن عازب رَضَاللهُ عَنْهُ أن النبي قال : في المؤمن [ .... ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول:أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول:له من أنت فوجهك الوجه يجئ بالخير فيقول:أنا عملك الصالح فيقول:رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي...].

وبشر الله عَرَّفِظَ المنيين إليه بالهداية قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّعۡوَتَ اللّهَ عَرَّفِظُ ٱللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْشُرَعَ فَلَمُ ٱللّهُ مَا أَلْشُرَعَ فَلَمُ ٱللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُو

وبشر الله عَنَّوَجَلَّ أولياءه المتقين بالفوز العظيم قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ عَنَوْجَلَ أُولياءَ المتقين بالفوز العظيم قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ الرَّانِينَ ءَامَنُواْ وَكِياءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُرُنُونَ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَا هُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۳٤).

المنظرة المنظمة المنظم

وبشر الله الخائفين منه سبحانه بالمغفرة والأجر الكريم قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرْمِيمٍ اللهُ ﴾ [ يس : ١١].

وبشر الله المجاهدين بالرضا والعناية والرحمة والجنات ، قال تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمً ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا فَيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا أَبَدًا إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾ [ التوبة : ٢١ ـ ٢٢].

وبشر الله الصابرين بالصلوات والرحمة والهداية، قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الله الصابرينَ ﴿ وَبَشِرِ اللهِ الصَابِرِينَ ﴿ وَالْمَا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللهُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللهِ وَإِنَّا إِللهِ مَا اللهُ ال

وأطلق الله البشرى للمخبتين ، فقال سبحانه: ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللهُ البشرى للمخبِتِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ البشرى المُخْبِتِينَ عَلَى مَا أَصَّابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ اللهِ الحج : ٣٤ ـ ٣٥].

فالمؤمنون هم الذين يستحقون البشارة من الله ولذلك بشرهم سبحانه فقال : ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَّلًا كَبِيرًا ﴿ الْأَحزاب: ٤٧].

وقال سبحانه: ﴿ التَّنَيِبُونَ ٱلْمَعَيدُونَ الْمُعَدُونَ ٱلْمَعَدُونَ السَّيَحُونَ السَّيَحُونَ السَّيَحُونَ عَنِ الرَّكِعُونَ السَّيَحِدُونَ اللَّهِ وَالنَّاهُونَ عَنِ اللَّهِ وَالنَّاهُونَ اللَّهِ وَالنَّامُونَ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَّالِمُولِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُولِقُولَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُولِقُولَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِقُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِ

وهكذا رسول الله عَلَيْ بعثه الله مبشرًا ونذيرًا ، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ سبأ : ٢٨].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ [ البقرة : ١١٩].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٤٥].

وفي صحيح البخاري (١) عن عبد الله بن عمروبن العاص رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أَنْ هَذَهُ الآية التي في القرآن ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾.

قال: [في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا].

بل وما من رسول من الرسل إلا بعثه الله بشيرًا ونذيرا قال الله تعالى: ﴿ وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوَفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ﴾ [ الأنعام: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [ النساء: ١٦٥].

وكان النبي عَلَيْهُ يأمر أصحابه بأن يكونوا مبشرين ، كما ثبت في الصحيحين (٢) عن أبي موسى رَضَايِنَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن وقال: [يسراولا تعسرا، وبشراولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٠٣٨) ومسلم برقم (١٧٣٣).

وكها أن الله بعث الرسل مبشرين ومنذرين وكان نبينا عَلَيْكُ من أعظم الأنبياء بشارة لأصحابه رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَ فقد بشر كثيرًا منهم بالبشارات لما للبشارة من أثر عظيم في النفوس ووقع فعال على القلوب فقد بشر رسول الله عَلَيْكَةً أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة ، فعن أبي موسى الأشعري رَضَايَتُهُ عَنْهُ أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله ﷺ و لأكونن معه يومي هذا قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي عَلَيْ فقالوا: خرج ووجَّه ها هنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله ﷺ حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصر فت فجلست عند الباب فقلت الأكونن بواب رسول الله عَلَيْهَ اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا ؟ فقال : أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؟، فقال: [ائذن له وبشره بالجنة]. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله عَيْدَ يَسُرِكُ بِالْجِنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله عَيْدَ معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي عَلَيْلَةً وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان خيرًا - يريد أخاه - يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال : عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله ﷺ فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن ؟ ، فقال :[ ائذن له وبشره بالجنة]. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله عَلَيْكَ بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله عَلَيْ في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرًا يأت به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان فقلت على رسلك فجئت إلى رسول الله على بلوى تصيبه]. رسول الله على بلوى تصيبه]. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله على بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال: شريك بن عبد الله قال: سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. (۱)

وهذا ثابت بن قيس رَضَالِللهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْلَة افتقد ثابت بن قيس الصحيحين (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْلة افتقد ثابت بن قيس فقال: رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فو جده جالسًا في بيته منكسًا رأسه فقال: ما شأنك ؟ ، فقال: شركان يرفع صوته فوق صوت النبي عَلَيْلة فقد حبط عمله ، وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال: كذا وكذا. فقال: موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: [ اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة].

وهذه خديجة رَضَالِلَهُ عَنها يؤمر النبي عَلَيْ بأن يبشرها ببيت في الجنة ففي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: [ أتى جبريل النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أوطعام أوشراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ].

وها هو رسول الله ﷺ يحمل البشرى لبنته فاطمة رَضَالِلَهُ عَنَهَا بأنها سيدة نساء أهل الجنة وللحسن والحسين بأنها سيدا شباب أهل الجنة، ففي

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٦٧٤) ومسلم برقم (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٦١٣) ومسلم برقم (١١٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٨٢٠) ومسلم برقم (٢٤٣٢).

المنظمة المنافقة المن

الترمذي(۱) عن حذيفة رَضَايَتُهُ قال: سألتني أمي متي عهدك تعني بالنبي على فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لها دعيني آتي النبي على فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي على فصليت معه المغرب فصلي حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: [من هذا حذيفة؟]،قلت: نعم، قال: [ما حاجتك غفر الله لك ولأمك، قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة].

و يحمل رسول الله عَلَيْكَ البشرى لعائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَ الصحيحين (٢) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن النبي عَلَيْكَ قال: لها في قصة براءتها [...أبشري يا عائشة ، أما الله فقد برأك ..].

وبشر كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ بتوبة الله عليه ففي الصحيحين (٣) عن كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْلَةً قال: له وهو يبرق وجهه من السرور [ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ].



<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۳۷۸۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٥٠٤) مسلم برقم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٤٤١٨) مسلم برقم (٢٧٦٩).

# الخطبة الثانية :

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى ، فإن من اتقى الله وقاه ، ومن توكل عليه كفاه ، ومن اجتنب أسباب الفتن رحمه وعافاه.

هذا ولقد تعلم أصحاب رسول الله على من نبيهم على أن يحملوا البشرى ويزفوها لكل مسلم فهذا أبوهريرة رَعَوَلِسَهُ عَنهُ يبشر النبي على باستجابة الله له دعاءه في هداية أمه كها في صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَعَوَلِسَهُ عَنهُ: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله على ما أكره فأتيت رسول الله على فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله على : اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله على فقالت: مكانك يا أبا هريرة فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء قال : فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت : يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله ،

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲٤۹۱).

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال: فرجعت إلى رسول الله على فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال: قلت يا رسول الله: أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرًا قال: قلت يا رسول الله: ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال: فقال رسول الله على الله على الله عبيدك هذا - يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين في خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني].

وهذه خديجة رَضَائِلَهُ عَهَا تبشر النبي عَلَيْكُم بنصر الله له ففي صحيح البخاري ومسلم (۱) عن عائشة رَضَائِلَهُ عَهَا أن خديجة قالت للنبي عَلَيْدُ: [ كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا ، فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق...].

هكذا كانوا متصفين بهذه الصفات العظيمة ، والأخلاق الكريمة ، فأدخلوا السرور والسعادة في قلب النبي عليه الله عليه النبي المنابي المنابع النبي الله النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع المنابع المنابع النبي المنابع المنابع

حقًا لقد تربوا واتصفوا بأخلاق النبي عَلَيْهُ فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نحمل البشرى لكل من حولنا من المسلمين والمسلمات لندخل الفرحة في قلوبهم فيكون ذلك في موازين حسناتنا لأن إدخال الفرحة والسرور في قلوب المسلمين من أحب الأعمال إلى الله كما ثبت عن ابن عمر رَحَوَلِيَهُ عَنْهُا: أن رجلًا جاء إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يارسول الله أي الناس أحب إلى الله ؟ وأي الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال رسول الله عَنْهَا سرور يدخله على مسلم تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عَنْهَا سرور يدخله على مسلم أويكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينًا أو يطرد عنه جوعًا ولأن أمشي مع

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٤٩٥٣) مسلم برقم (١٦٠).

أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد (يعني: مسجد المدينة) شهرًا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولوشاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ؛ أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام (وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل]. (1)

كما أن إدخال الهموم والغموم في قلوب المسلمين يجلب للإنسان غضب الله وسخطه عليه كما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدوالله مأخذها قال: فقال: أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ ، فأتى النبي عليه فأخبره فقال: [يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك] ، فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم ؟ ، قالوا: لا يغفر الله لك يا أخى.

عباد الله؛ لقد وردت أحاديث عظيمة تحمل البشرى لكل مؤمن ومؤمنة ففي مُسند أحمد (٣) عن عبد الله بن عمر و رَضَيَسَهُ عَنْهَا قال : صلينا مع رسول الله على الله على الله عقب من عقب ورجع من رجع فجاء على وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال : [ أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السهاء يباهي بكم الملائكة يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى ].

وعند النسائي (٤) عن أبي طلحة رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن رسول الله عِيَالِيَّةٍ جاء ذات

<sup>(</sup>١) الصحيحة برقم (٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٤٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٦٩٤٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح النسائي برقم (١٢٨٢)

يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك فقال: [إنه أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرًا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرًا ].

وعن ابن عباس رَعَالِسَهُ عَلَا قال: [ بينها جبريل قاعد عند النبي عَلَيْ سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه ، فقال: هذا باب من السهاء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته ]. (١)

وعن أُبِي بن كعب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : [ بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيب ]. (٢)

وعن أبي سعيد الخدري رَحَيَّكُ عَنهُ: عن النبي عَيْكُ قال: [ يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك قال: يقول أخرج بعث النار قال: وما بعث النار ؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد]، فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله ؛ أينا ذلك الرجل؟ ، قال: [أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجلًا ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة]. قال: فحمدنا الله وكبرنا ثم قال: [ والذي نفسي بيده ، إني لأطمع أن تكونوا البيضاء في أن تكونوا شطر أهل الجنة ، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸۰٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢١٢٢٠).

### جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحار]. (١)

وعن عبادة بن الصامت رَضَالِكَ عَنْ النبي عَلَيْهُ قال: [ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ] ، قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت ، قال: [ ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِرَ برضوان الله وكرامته ، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه ]. (٢)

وفي الختام لا أنسى أن أذكر السامعين الكرام بهذا الحديث الجليل الذي رواه ابن حبان في صحيحه (٣) ، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : مر رسول الله على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال : [ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا ] ، فأتاه جبريل فقال : [إن الله يقول لك : لم تقنط عبادي ؟ ، قال : فرجع إليهم فقال : [ سدوا وقاربوا وأبشروا ].

أسال الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ، وأن يكفر عنا سيئاتنا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار .

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٥٣٠) ومسلم برقم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٥٠٧) ومسلم برقم (٢٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان برقم (١١٣) وصححه الأرنؤوط.

يُحْطِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّا

عباد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون ، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ، واشكروه على نعمه يزدكم ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون.





# (۲۷) المسوت

### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آنَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهِ النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُونُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ الأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْذَاتُمَ اللهُ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَخُدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: نجعل هذه الخطبة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك ، عن الموت و شدته.

والموت: ضد الحياة والمراد به في اللغة السكون يقال ماتت الريح إذا سكنت.

وفي الاصطلاح: هو مفارقة الروح للجسد.

وقال بعض العلماء هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. (١)

والموت خلق من خلق الله ، قال الله تعالى : ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْعَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

قال الإمام الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ: واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. (٢)

والله عَنَوَجَلَّ هو المحيي والمميت ، قال تعالى : ﴿ فَٱنْظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ اللّهِ عَنَوَجَلَّ هو المحيي والمميت ، قال تعالى : ﴿ فَٱنْظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْ مُو يَكُلُ شَيْءٍ قَدِيثُ اللّهِ كَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللّهُ فَي الْمُونَى اللّهُ وَالرّوم • ٥].

وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ فَإِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [غافر ٦٨].

وقال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ [الروم٢٧].

وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذَكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) التذكرة (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٤/ ٣٩٦).

وفي صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَن النبي عَلَيْ قال: [قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدًا ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ، ولم يكن لي كفئًا أحد].

والحكمة من وجود الموت الابتلاء والاختبار قال الله تعالى : ﴿ تَبَرَكَ اللَّهِ عَالَى : ﴿ تَبَرَكَ اللَّهِ عَالَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك ١ - ٢].

قال ابن كثير رَحْمَهُ الله تعالى: ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق من العدم، ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملاً ؟.(٢)

وقال السدي في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِبَبْلُوَكُمْ أَيْكُو ٱحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴿ ﴾ أي أكثر كم للموت ذكرًا وأحسن استعدادًا، ومنه أشد خوفًا وحذرًا. (٣)

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُعَلَنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ اللَّهُ مُطَفِّنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاءً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاءً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَى مَعْدَ اللَّهُ أَحْسَنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

معاشر المسلمين؛ لقد كتب الله عَنَّوَجَلَّ الموت على كل حي فما من نفس

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٠٧).

منفوسة إلَّا وستذوق الموت الذي تفرد بالبقاء، والديمومة هو الله الواحد القهار،قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوَّتِّ وَإِنَّمَا تُوفَوَّنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الله الواحد القهار،قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوَّتِّ وَإِنَّمَا تُوفَوَّنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْعَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا الْقِيكَمَةِ فَقَدُ فَازً وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيا إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْغُرُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عمران ١٨٥].

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۚ ﴾ [الأنبياء ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٧ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

وقال تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء٧٨].

والبروج المشيدة: هي الحصون المنيعة والقصور المنيفة.

فلا مفر لأحد من الموت، إنها الناس ما بين مُتقدم ومُتأخر، وصدق الشاعر:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم وقال أبو العتاهية رَحْمَدُ ٱللهُ:

عش ما بدالك سالمًا في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بها اشتهيت لدى السرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنًا ما كنت إلا في غرور وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُم ۖ ثُمَّ رُدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا ثَنْهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الجمعة ٨].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَ الْمَوْتِ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى : ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَآ تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الْأَحْزَابِ ١٦].

وقال تعالى :﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ق ١٩].

ولله در من قال:

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نؤمل آمالا ونرجونتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب ونبني القصور المشمخرات في الهواء وفي علمنا أنا نموت وتخرب

فالموت حصاد الجميع وبابٌ كل الناس داخله حتى الأنبياء والرسل قالموت حصاد الجميع وبابٌ كل الناس داخله حتى الأنبياء والرسل قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قَلْ اللهُ تَعالى عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِى اللهُ ٱلشَّهُ الشَّهُ السَّهُ السُّهُ السَّهُ ا

وقال تعالى : ﴿ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ [ غافر ٧٧ ].

مخطران المنابر المنابر

وقال تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ] [الزمر ٣٠].

وقال تعالى : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَايِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّنَ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَ أُلُمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّ نَبِياء ٣٤ \_ ٣٥]. [الأنبياء ٣٤ \_ ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاتَبَ أُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيَنَتِ ٱلجِفْ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ إِلَىٰ ﴾ [سبأ ١٤].

وثبت في الصحيحين (۱) عن عائشة رَخَوَلِكُهُ عَهَا قالت كان رسول الله عَلَيْهُ وهو صحيح يقول: [ إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُحيًّا أو يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحوسقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذًا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح].

وجاء في البخاري (٢) عن ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُا أَن النبي عَلَيْهُ كَان يقول: [أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت ، والجن والإنس يموتون].

وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاهُۥ لَهُ الْمُكُمِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَاهُۥ لَهُ الْمُكَمِّرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَجُهَاهُۥ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

و قال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكِ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن ٢٦\_٧].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٤٣٧) ومسلم برقم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٣٨٣).

فيا معاشر المؤمنين اجتهدوا فيما يقربكم إلى الله زلفى، ويُنيلكم عنده مقعد صدق ومنهلًا أصفى ، فالبدار البدار لصالح الأعمال ، قبل أن تحصدكم منايا الآجال ، فالموت للمرء بالمرصاد يغشاه على غير ميعاد ، وفقني الله وإياكم للعمل الحميد ، واتباع الحق السديد ، وعصمنا من الضلال البعيد الموجب العذاب الشديد.

والحمد لله رب العالمين.





## الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي تفرد بالبقاء ، وكتب على الناس الفناء لا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، لا يُسئل عما يفعل وهم يسئلون ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله وبارك عليه وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا عباد الله الموت له كربات وسكرات وآلام وغمرات قال الله تعالى : ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنُتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللهِ ١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ ٱلْحُوِّ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ ﴿ الْأَنعام ٩٣].

وعن عائشة رَضَاً لِللهُ عَلَيْهُ عَنْهَا قالت: ما رأيت أحدًا أشد عليه الوجع من رسول الله عَلَيْهِ. (١)

وفي صحيح البخاري (٢) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَلَى قالت : إن رسول الله عَلَيْهُ كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء ، يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول : لا إله إلا الله ، إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٥١٠).

وفي صحيح البخاري أيضًا (۱) عن أنس رَضَاً يَنْهُ قال : لما ثقل النبي عَلَيْهُ عِلَى جعل يتغشاه فقالت فاطمة رَضَاً يَنَهُ عَنَهُ واكرب أبتاه فقال : لها [ليس على أبيك كرب بعد اليوم] فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رَضَاً يَنْهُ عَنَهَا «يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب».

قال الربيع بن خثيم رَحْمَهُ اللَّهُ: أكثروا من ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله.

ألا للموت كأس أي كاس وأنت لكأسه لابد حاسي إلى كم والمات إلى قريب تذكر بالمات وأنت ناسي

قال الحسن البصري رَحْمَهُ اللَّهُ: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا عيشًا لا موت فيه.

أذكر الموت هاذم اللذات وتهيأ لمصرع سوف يأتي

وقد أمر النبي عَلَيْكَ بالإكثار من ذكر الموت فعند الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : [ أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت ].

فالعاقل هو الذي يجعل الموت نصب عينيه ويستعد لما بعده فعند ابن ماجه (٣) عن ابن عمر رَوْوَلِيَهُ عَنْهُا أنه قال: كنت مع رسول الله عَلَيْ فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي عَلَيْهُ ثم قال: يا رسول الله أى المؤمنين

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٤٦٢)

<sup>(</sup>۲) صحیح الترمذی برقم (۲۳۰۷)

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (٤٢٥٩)

المنافرة المنافرة

أفضل قال: [أحسنهم خُلقًا]. قال: فأي المؤمنين أكيس قال: [أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم لما بعده استعدادًا أولئك الأكياس].

أيها المؤمنون: وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد عظيمة فقد ثبت في صحيح ابن حبان (١) عن أبي هريرة رَحَوَلَكُ عَنه عن النبي عَلَيْكُ قال: [أكثروا ذكر هاذم اللذات في ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه].

قال بعض السلف: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.

وقال بعضهم: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي.

وقال ابن رجب الحنبلي رَحِمُ أللَّهُ: وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد منها:

أنه يحث على الاستعداد له قبل نزوله ويقصر الأمل ويرضي بالقليل من الرزق ، ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ، ويهون مصائب الدنيا ، ويمنع من الأشر والبطر ، والتوسع في لذات الدنيا. (٢)

فيا عباد الله الموت مصيبة ، كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ اللهُ وَيَا عَبَاد الله الموت مصيبة ، كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ ﴾ [لمائدة: ١٠٦].

وقال تعالى :﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ ال

وأعظم منه الغفلة عن ذكره وقلة التفكر فيه.

واذكر الموت تجدراحة في ادكار الموت تقصير الأمل

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان برقم (۲۹۹۳)

<sup>(</sup>٢) مجالس في سيرة النبي عَلَيْلَةً (٨٥)

فمها عشت أخي المؤمن فلابد لك من الموت فقد ثبت عند الطبراني في الأوسط وغيره (١) عن سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : جاء جبريل إلى النبي وقال : [ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ] .

فَمَ أَشْدَ عَفَلَتنا عَنِ المُوتِ الذِي لابد منه يقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ المَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۚ أَوْ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبِّلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ أَنْ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبِّلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَا فَعُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَى آجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرُابِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ ﴿ وَالمَنافِقُونَ ٩ ـ ١١]. يُؤخِرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرُابِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ ﴿ وَالمَنافِقُونَ ٩ ـ ١١].

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّكَاثُرُ اللَّكَاثُرُ اللَّكَاثُرُ اللَّهَابِرَ اللَّهَا اللهُ الله

خانك الطرف الطموح كلنا في غفلة والموت لبني الدنيا من الدنيا مسيطير المسرء يومًا بسين عين عيني كل حي نصل خي نفسك يا مسكين لتموتن وإن عمرت

أيها القالب الجموح
ي خدو وي روح
غ بوق وصبوح
ج سدا ما فيه روح
ع لم الموت يلوح
إن كنت تنوح

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٢٧٨) والصحيحة (٨٣١)

اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة ، ووفقنا للتزود قبل النقلة ، وألهمنا اغتنام الزمان وقت المهلة ، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ، ونعتمد عليك ، ونسألك بنور وجهك الكريم ، وسلطانك العظيم ، توبة صادقة ، وأوبة خالصة ، وإنابة كاملة ، ومحبة غالبة ، وشوقًا إليك ، ورغبة فيما لديك ، وفرجًا عاجلًا ، ورزقًا حلالًا واسعًا ، اللهم الطف بنا في قضائك، وعافنا من بلائك ، وهب لنا ما وهبته لأوليائك ، واجعل خير أيامنا يوم لقائك ، وتوفنا وأنت راض عنا.

اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ، ومن الذل إلا لك ، ومن الخوف إلا منك ، ونعوذ بك من نقول زورًا ، وأن نغشى فجورًا ، ونعوذ بك من شهاتة الأعداء ، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجهاعة الحاضرين ، ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.





## ۲۸ مكانة القلب وأسباب صلاحه وفساده

### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْهَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّهُ اللَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَكُلُوا فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقُولُواْ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلُواْ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُواْ قُولُواْ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّذَا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُلُ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُلُ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُلُ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُها مُوا مُوا اللّها وَالْمُعْلِقِها وَالْعُلُولُ اللّها وَالْعُولُ اللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَاللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَاللّها وَالْعُلُولُ اللّها فَالْعُلُولُ اللّهَ اللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَالْعُلْمُ اللّهَا وَاللّها وَالْعُلُولُ اللّها وَالْعُلْمُ اللّها اللّها وَالْعُلْمُ اللّها وَالْعُلُولُ اللّهَا اللّها وَاللّها اللّها الللّها اللّها اللّها اللّ

يقول الله تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَلَقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَّ وَلِيَّكُم ٱلَّذِينَ أُوتُواْ وَلُقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ أَلَايِنَ ٱلْقِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَّلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

يخطرالين الم

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ الْحَجِ: ٥٣ ـ ٥٥].

### فأخبر الله في هذه الآيات المباركة أن القلوب على ثلاثة أقسام:

١ - القلوب المريضة.

٢ - القلوب القاسية.

٣- القلوب المُخبتة.

وقد قسم النبي على القلوب إلى قسمين ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم (۱) عن حذيفة رَخَالِكَ عَنْ أَقَال : سمعت رسول الله على يقول: [ تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا ، لا يعرف معروفًا ، ولا ينكر منكرًا إلا ما أُشرب من هواه].

عباد الله: هذه القلوب جعلها الله أوعية للإيهان قال الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ عَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ قَلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّرَى الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ مَرْحِيمٌ اللهِ اللَّهُ عَفُورٌ مَرْحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ مَرْحِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ مَرْحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ مَرْحِيمٌ اللهُ اللهُ

والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة الإيهان ، وفي هذا دليل على أن الإنسان يدفع الله عنه الشرور والبلايا بصلاح قلبه ، ويرزقه الخير العظيم، الذي لم يكن في حسبانه.

وقال الله تعالى ﴿ ﴿ لَا يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكَفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [ المائدة ١٤].

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱٤٤).

وقال تعالى :﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُرُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُرُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُّرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ ﴾ [ الحجرات ٧].

وقال تعالى : ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهَ ﴾ [ الحجرات ١٤].

وثبت في سُنَن أبي داود (۱) عن أبي برزة الأسلمي رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنه ، لا تغتابوا رسول الله عَلَيْهُ: [يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيهان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ].

وهذه القلوب جعلها الله محلًا للتقوى قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَا

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّا

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَيَّكُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:
[ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ههنا ] ويشير إلى صدره ثلاث مرات [ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ].

<sup>(</sup>۱) صحيح أبي داود برقم (٤٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٥٦٤).

فهذه القلوب هي محل التقوى أو الفجور ، ولذلك ثبت في صحيح مسلم (۱) عن أبي ذر رَضَيَّكُ أه عن النبي عَلَيْ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: [...يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ...].

ولذلك جعل الله النفاق والمرض والزيغ في القلوب قال الله تعالى: عن المنافقين ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللهُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللهُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ فَي اللهِ وَهِ ١٠].

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف:٥].

وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة ١٢٧].

وقال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَّادَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فَعُ اللهِ عَالَى : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْادَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فَي طُغُينِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ ﴾ [ الأنعام ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَ مِنْ ءَاتَنَا مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ اَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَ مِن فَضَلِهِ عَبَوْلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِ مِن فَضَلِهِ عَبُولُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَا فَا عَلَىٰ فَا اللهِ مَا وَعَدُوهُ مُعْرِضُونَ ﴿ فَا فَا عُلَمُ مُ نِفَاقًا فِي قُلُومِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَفُواْ ٱللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ ﴾ [ التوبة: ٧٥-٧٧].

هذه القلوب هي محل الهداية ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۵۷۷).

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهِ ﴾ [ التغابن ١١].

هذه القلوب هي محل الخشوع قال الله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ ﴿ أَلَهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَا لَكِنْ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ الْكَائِدِ مِن قَبَلُ فَظَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم وَكِيْدٍ مِنْ فَسِقُونَ اللهِ اللهِ الحديد ١٦].

وفي صحيح مسلم (۱) عن زيد بن أرقم رَضَالِلَهُ عَنَهُ قال: لا أقول لكم إلا كم الله عَلَيْهُ عَنهُ عال الله عَلَيْهُ عَنهُ والكسل، كما كان رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له].

هذه القلوب هي محل الوجل ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْصَدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [ الحج ٣٥].

وقال تعالى :﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ ﴾ [ المؤمنون ، ٦ ].

وهكذا كانت قلوب الصحابة رَضَالِتَهُ عَنْمُ لينة رقيقة.

قال: العرباض بن سارية رَضَالِلَهُ عَنْهُ وعظنا رسول الله عَلَيْكُ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. (٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٦٠٧).

وجعل الله هذه القلوب محلًا للإنابة قال تعالى : ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ اللهُ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ آ اللهُ مَّنَ خَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مَّنِيدٍ ﴿ آ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهذه القلوب هي محل الرحمة والرقة فقد جاء عند ابن عساكر عن عمروبن أبي حبيب رَضَيَاتُهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْلَيُّ : [ خاب عبد وخسر لم يُجعل الله تعالى في قلبه رحمةً للبشر ]. (١)

هذه القلوب هي آنية الله من أرضه قال رسول الله ﷺ:[ إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها]. (٢)

هذه القلوب هي مناط التكليف ومحل نظر الرب ففي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ﷺ : [ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ].

ومن فضل الله عَنَّهَ على أهل اليمن أن من عليهم بقلوب رقيقة وطباع لينة ففي الصحيحين (٤) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: [أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبًا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم].

وفي صحيح ابن حبان (°) عن ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُا: قال: بينها النبي عَلَيْكُ النبي عَلَيْكُ النبي عَلَيْكُ بالمدينة إذ قال: [الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله وجاء الفتح، وجاء أهل

<sup>(</sup>١) أخرجه الدولابي في الكني برقم (٩٧١) والسلسلة الصحيحة برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٢) السُّلسلة الصحيحة برقم (١٦٩١) عن أبي عنبة الخولاني رَضَّاللَّهُ عَنهُ .

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٤٣٨٨) ومسلم برقم (٥٢).

<sup>(</sup>٥) صحیح ابن حبان برقم (٧٢٩٨)

اليمن قوم نقية قلوبهم ، لينة طاعتهم ، الإيهان يهان ، والفقه يهان ، والحكمة يهانية ].

والله تبارك و تعالى هو الذي يتصرف في قلوب البشر كيف شاء ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُ وَ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ الله ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ [ الأنفال : ٢٤ ].

قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ اللهُ: إن الله يتصرف في قلوب عباده بها شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة. (١)

فالواجب علينا أن نخاف على قلوبنا من تغييرها من حال إلى حال ومن رأي إلى رأي والمثبت من ثبته الله وحفظ له إيهانه ولذلك قال الله تعالى: عن دعاء الراسخين في العلم ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( ) ﴾ [ آل عمران : ٨ ].

وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه يتقلب

نسأل الله عَرَّفِكً أن يثبت قلوبنا على طاعته ، وأن لا يزيغها بعد هدايتها، إنه أرحم الراحمين.



<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ۳۷۷)



### الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد ، وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يومنا هذا إلى يوم التناد .

#### أما بعد:

فمعلوم أن العبد إنها ينال المكانة العالية عند الله بصلاح قلبه ، لا بكثرة عمله ، فيجب علينا معاشر المسلمين أن نحقق الإخلاص والتوحيد ، وتعظيم أوامر الله في قلوبنا وأن نطهرها من الغل والحسد والكبر والعجب والنفاق والرياء وجميع الأمراض القلبية والنفسية وهذه مكانة عظيمة إذا وفق الله العبد لتحقيقها ففي سُنن ابن ماجه (۱) عن عبد الله بن عمرو وعَلَيْهُ قال: قيل لرسول الله عَلَيْهُ: أي الناس أفضل ؟، قال: [كل محموم القلب صدوق اللسان نعرفه ، فها مخموم القلب؟ قال: [هو التقى النقى، لا إثم فيه ، ولا بغى ، ولا غل ولا حسد].

قال أبو هريرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ: القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده. (٢)

وقال الإمام الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ أللَّهُ: القلب أمير البدن وبصلاح الأمير

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (۲۱٦)

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢١١/١١١)

تصلح الرعية وبفساده تفسد. (١)

وأعظم من ذلك كله ما جاء في الصحيحين (٢) عن رسول الله عليه أنه قال: [...ألا وإن في الجسد كله ، وإذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت ، فسد الجسد كله ألا وهي القلب ].

إخوة الإيمان والإسلام: هذه القلوب سريعة التقلب والتغير ففي سُنَن ابن ماجه (٣) عن أبي موسى رَضَالِكُ عَن النبي عَلَيْكُ [ مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بفلاة من الأرض].

وثبت عند ابن أبي عاصم (٤) عن المقداد بن الأسود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله عَلَيْكَ يقول : [ لقلب ابن آدم أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا ].

وهذه القلوب تمرض كما تمرض الأبدان وتصح كما تصح الأبدان فعند الحاكم (٥) عن عبد الله بن عمر وبن العاص رَخِوَلِكُ عَنْهُمَا قال : قال رسول الله عن عبد الله بن عمر وبن العاص رَخِوَلِكُ عَنْهُمَا قال : قال رسول الله عن عبد الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق ، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ].

فإذا شعرتم معاشر المسلمين بضعف في الإيهان فلابد من البحث عن العلاج حتى يعود إلى القلب نوره وإشراقه ولقد صح عن أبي نعيم في الحلية (٢) عن على رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْلَةً يقول: [ ما من

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ١٧٥)

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٢) ومسلم برقم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير رَضَالِلُهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) صحِيح ابن مأجه برقم (٨٨) وظُلال الجنة برقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) السُّنَّة برقم (٢٢٦) تحفيق الألباني.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/١) والصحيحة برقم (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) الحلية (٢/ ١٩٦) والصحيحة برقم (٢٢٦٨).

القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر ، بينها القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء ، وبينها الرجل يحدث إذ علته سحابة فنسى إذ تجلت عنه ].

وأعظم ما يسبب إشراق القلب وجلاءه التوبة والإستغفار، ففي مُسند الإمام أحمد (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلوقلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عَنَّهَ عَلَ في القرآن ﴿ كَالَّ بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ الله اللهِ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد خاف رسول الله عَلَيْهِ على صحابته تقلب القلوب فكيف بغيرهم ففي سُنَن الترمذي (٢) عن أنس رَضَالِلهُ على على دينك ] ، فقلت : يا رسول الله آمنا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ] ، فقلت : يا رسول الله آمنا بك وبها جئت به فهل تخاف علينا ؟ ، قال: [ نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله ، يقلبها كيف يشاء ] .

وفي صحيح ابن حبان (٣) عن النواس بن سمعان رَضَالِلهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه]، قال: وكان رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك]، قال: [ والميزان بيد الرحمن، يرفع قومًا ويخفض آخرين إلى يوم القيامة].

أيها المسلمون: وبها أن للقلوب هذه المكانة وهذه المنزلة التي هي محل نظر الإله سبحانه ، فينبغي أن نهتم ونبحث عن أسباب صلاحها ونبتعد

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الْترمذي برقم (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبآن برقم (٩٤٣) ، إسناده حسن.

عن أسباب فسادها ، وهناك أسباب لصلاح القلوب منها:

١ - ذكر الله: قال الله تعالى :﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞ ﴾ [الرعد٢٨]. فالذاكر لربه حي القلب والغافل عن ذكر ربه ميت القلب ، كما جاء في الصحيحين (١)عن أبي موسى رَضَالِنَّهُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْكَ : [ مثل الذي ينكر ربه والذي لا يذكر ربه ، مثل الحي والميت].

٢- ومن أسباب صلاح القلب ذكر مشاهد الآخرة مثل الموت والقبر والبعث والنشور ، حتى كان بعض السلف يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي.

### وأما مفسدات القلوب فمنها:

اشتغال القلوب وتعلقها بغير الله والأشغال الصارفة للقلوب كثيرة:

١- منها حب الدنيا وطول الأمل ، والتماس معايب الناس ، وشغل القلب بهم ، ومنها ارتكاب الذنوب.

وخير لنفسك عصيانها وأحبار سوء ورهبانها وفي البيع لم يغل أثمانها بيَّن لــذي العقل إنتانها

رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدمانها وتـرك الذنوب حياة القلوب وهل بدل الدين إلا الملوك وباعوا النفوس فلم يربحوا لقد وقع القوم في جيفة

٢ - منها كثرة الضحك كما في سُنَن ابن ماجه (٢) عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲٤۰۷) ومسلم برقم (۷۷۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه برقم (٢١٧)



٣- ومنها كثرة المآكل والمشارب قال: الفضيل بن عياض رَحْمَهُ ٱللّهُ:
 خصلتان تفسدان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل.

وقال أبو سليهان الداراني رَحَمُ أللهُ لكل شيء صدأ وصدأ القلب الشبع.

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة أطرحتها لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة و يجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة.

٤ - ومنها مجالسة أهل البدع وأصحاب الأهواء قال: الحسن البصري رَحَمُ اللّهُ: لا تجلس إلى صاحب بدعة، فإنه يمرض قلبك ويفسد عليك دينك.

وقال ابن سيرين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أسرع الناس ردة أهل الأهواء.

وقال ابن عون رَحِمَهُ اللهُ: إذا غلب الهوى على الرجل ، استحسن ما كان يستقبحه.

اللهم يا جابر كسر المنكسرين ، ويا راحم ذل المساكين ، ويا مغيث الملهوفين ، ويا ناصر المستضعفين ، ويا مالك يوم الدين ، أسألك أن تصلح قلوبنا وقلوب جميع المؤمنين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة ، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، الأحياء منهم والميتين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .



### 

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَ النَّا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ اللهُ وَرُسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَوْانَ اللَّهَ مَصْرَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْمَانَ اللَّهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْمَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُواللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيْثِ مُحَدَّقَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

معاشر السلمين : نحمد الله عَنَّهَ الذي جعل هذا اليوم يوم موعظة وإرشاد ونصح وتذكير يسمع المسلمون في هذا اليوم العظيم المواعظ

والزواجر والأوامر والنواهي من كتاب الله عَنْهَجَلَّ ومن سنة نبينا محمد ﷺ.

وإن مما ينبغي على المسلمين معرفته أن يعلموا أن من أقوى عوامل الفرقة والاختلاف، وتفكيك المجتمعات وتقطيع أواصر الصلات، المعاصي والمخالفات الشرعية، وإن من تلك الذنوب التي تسبب ذلك الحسد.

والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد (١)

وقال القرطبي رَحَمُ أُلِلَهُ : والحسد نوعان مذموم ومحمود فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أولا.... وأما المحمود فهو حسد الغبطة. (٢)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير ، أي وإن لم يتمن زوال تلك النعمة . (٣)

والحسد شر مستطير وداء عضال ومرض خطير ، قال الله تعالى مبينًا أن الحسد من صفات اليهود : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ أَن الحسد من صفات اليهود : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ اللّه عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الل

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآء أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا اللهِ اللهِ عَلَى مَنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا اللهِ أَوْلَكِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, نَصِيلًا اللهُ أَمْ فَكُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱللهُ مِن اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, نَصِيلًا اللهُ مَا عَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن ٱللهُ مِن اللهُ مَا عَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا عَاتَنهُمُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهُ مُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُونَ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُونَ اللهُ مِن اللهُ مُونَ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص (١٢٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) شرح حلية طالب العلم ص (٢٣٣) للشيخ العثيمين.

فَضُلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ الْ اللهِ عَلَيْمَا ﴿ اللهِ اللهِ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَظِيمًا ﴿ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ووصف الله تبارك وتعالى المنافقين بالحسد قال تعالى: ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُونُهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا حَسَنَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَيْئَةٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ عِمَانَ : يَضُرُّكُمْ مَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ إِلَى عَمْران : ( ) الله عمران : ( ) الله عمران : ( ) الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحَيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ووصف الله أهل الجهل بالحسد قال تعالى: ﴿ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعَكُمُ مُّرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ بَلِ تَعَشَدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا قُلُ لَا تَعَشَدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَقْفَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الفتح: ١٥].

والحسد أول ذنب عصي الله به في السهاء قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَ قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَ قُلْنَا لِلْهَائَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ فَلْمَانَا لِلْهَائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ 

(\*\*\*) \* [ البقرة: ٣٤].

وقد أمر الله نبيه محمدًا عليه أن يستعيذ بالله من شر الحاسد وذلك لعظم الحسد وكثرة ضرره ، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ اللهُ مِن شَرِّ مَا

المنظر المنابل المنظم

خَلَقَ اللهُ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اللهُ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّ ثَنْتِ فِ ٱلْعُقَدِ (1) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (6) } [ الفلق :١-٥].

معاشر المؤمنين: لا يكاد يسلم من الحسد إلا من سلمه الله.

قال الحسن البصري رَحْمَهُ الله ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. (١)

وقيل للحسن البصري رَحْمَهُ أَللَهُ: أيحسد المؤمن فقال: سبحان الله ما أنساك لإخوة يوسف عَينه السّكمُ.

وقال ابن رجب الحنبلي رَحْمَهُ أُللَّهُ: والحسد مركوز في طباع البشر وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. (٢)

ولقد حذر نبي الله عَلَيْهُ من الحسد أيها تحذير ففي الصحيحين (") عن أبي هريرة رَضَالِسُهَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [ إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا].

والظن هي تهمة تقع في قلب المسلم على أخيه من غير دليل ولا برهان. ومعنى قوله على أخيه من غير دليل ولا برهان. ومعنى قوله على ولا تحسسوا التحسس: هو استهاع حديث القوم، وقد يطلق بمعنى الخير كما في قول يعقوب عَلَيْوالسَّلَامُ: ﴿ يَكِنِيَ النَّهُووُ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُعُسُوا مِن زَوْج اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيُعُسُ مِن رَّوْج اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق ص (٢٤٧) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٠٦٦) ومسلم برقم (٢٥٦٣).

وقوله عليه ولا تجسسوا: التجسس البحث عن العورات.

وعن عبد الله بن عمرو رَضَائِلَهُ عَنْهُمَ قال : قيل لرسول الله عَلَيْهُ أي الناس أفضل قال: [ كل محموم القلب صدوق اللسان ] . قالوا صدوق اللسان نعرفه . فما محموم القلب ؟ قال: [ هو التقي النقي . لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد ]. (١)

ومعنى قوله عَلَيْ [ مخموم القلب ] هو النقي الذي لا غل فيه و لا حسد. وهو من خممت البيت إذا كنسته.

وعند النسائي (٢) عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: [ لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيهان والحسد].

وعند الحاكم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنَافُقال : سمعت رسول الله عَلَيْكَةً يقول : [سيصيب أمتي داء الأمم]، فقالوا : يا رسول الله وما داء الأمم؟، قال : [ الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا ، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ].

وعند الطبراني (٤) عن ضمرة بن ثعلبة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْقَ:
[ لا يزال الناس بخير، ما لم يتحاسدوا].

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (٤٢١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي برقم (٣١٠٩).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٤/ ١٦٨) الصحيحة برقم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) الطبراني برقم ( ١٥٧٨) وصحيح الترغيب برقم (٢٨٨٧).

المنافقة الم

وعند الطبراني في الدعاء (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ قال : كان من دعاء النبي عَلَيْهُ : [ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ، ومن زوج تشيبني قبل المشيب ، ومن ولد يكون علي ربًا ، ومن مال يكون علي عذابًا ، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني ، إن رأى حسنة دفنها ، وإن رأى سيئة أذاعها].

فحذار حذار أيها المسلمون من التحاسد وكما يقول الأحنف بن قيس رَحَمُهُ اللَّهُ: العتاب خير من الحقد. (٢)

وكما في المثل الآخر\_الحسود لا يسود\_.

وصدق من قال:

إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حُسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظًا بها يجد

نسأل الله العلي العظيم أن يطهر قلوبنا من النفاق والغل والحسد ، وألسنتنا من الكذب ، وأعيننا من الخيانة ، إنه أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين .



<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الدعاء والصحيحة برقم (٣١٣٧).

<sup>(</sup>٢) السير (٤/٤٩).

### الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فيقول الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ وَاللّهَ مَنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهِمِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ تَبَوَّءُو اللّهَ الْرَارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَاجَكَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ حَاجَكَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ عَاجَكُ فَي أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ رَجَعَمُ الْمُفَالِحُونَ وَاللّهُ وَالْذِينَ عَلَا لِللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُن يُولَى اللّهُ وَمَن يُولَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُو

قال الحسن البصري رَحَمُهُ اللَّهُ في قوله تعالى ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا ﴾ قال: هو الحسد. (١)

وقال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ أَلَّهُ: أي لا يجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين في أنفسهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. (٢)

ومعنى قوله: ﴿ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ أي حقدًا وحسدًا ، فسلامة الصدور من الغل والحسد راحة وطمأنينة.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٦٠٩ \_ ٦١٠) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٨).

قال: الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيى عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات

والله يقول في كتابه الكريم: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ ﴾ [الشعراء٨٨ ـ ٨٩].

قال العلامة ابن القيم رَحَمَدُاللَّهُ: أركان الكفر أربعة الكبر والحسد والغضب والشهوة. (١)

معاشر المسلمين: الحسد أضراره كثيرة فمن ذلك: أن الحاسد ظالم من الظلمة.

قال الحسن البصري رَحْمَهُ اللَّهُ: ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسد نفس، دائم وحزن، لازم وعبرة لا تنفد.

وصدق من قال:

قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالًا وكأنه مظلوم

ومن أضرار الحسد أن الحاسد عدو نعمة الله.

قال: بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه:

أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره.

وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة ؟ . وثالثها: أنه ضاد فعل الله أي أن فضل الله يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص (٢٨٨).

بفضل الله.

ورابعها: أنه خذل أولياء الله أويريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس.

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء ولا ينال في الخلوة إلا جزعًا وغمًا ولا ينال في الآخرة إلا حزنًا واحتراقًا ولا ينال من الله إلا بعدًا ومقتًا. (١)

وقال عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ لا تعادوا نعم الله قيل له ومن يعادي نعم الله قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. (٢)

وصدق من قال:

أتدري على من أسأت الأدب لأنك لم ترض لي ما وهب وسد عليك وجوه الطلب أيا حاسدًا لي على نعمتي أسات على الله في حكمه فأخراك ربي بأن زادني

ومن أضرار الحسد أنه سبب للاستطالة في عرض المحسود قال الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا وَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ وَكَنَاكَ يَعْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ وَكَذَلِكَ يَعْنَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللللْهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللِهُ اللللللللللِّهُ الللللِهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللِّه

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٥/ ٢٥١).

المنظر المنابل الم

مُّينٍ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقد أحسن من قال:

كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد وقال آخر:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغيًا إنه لذميم

وقال معاوية بن أبي سفيان رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل صاحبه قبل أن يصل إلى المحسود.

فيا أمة الإسلام: الحسد أضراره وخيمة وعواقبه سيئة إلى الغاية .

قال الشيخ ابن عثيمين (١) رَحَمُ أللَّهُ: ومضار الحسد إحدى عشرة وهي:

١ - أنه من كبائر الذنوب.

٢- أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) شرح حلية طالب العلم ص (٢٣٤).

- ٣- أنه من أخلاق اليهود.
- ٤ أنه ينافي الإخوة الإيهانية.
- ٥ أن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره.
  - ٦- أنه سبيل للتعاسة .
  - ٧- الحاسد متبع لخطوات الشيطان.
- $\lambda$  يورث العداوة والبغضاء بين الناس.
  - ٩ قد يؤدي إلى العدوان على الغير.
  - ١ فيه از دراء لنعمة الله على الحاسد.
    - ١١ يشغل القلب عن الله.

فعلينا أن نحذر من هذا الداء ، الذي هو من شرور الأدواء على النفوس وأن نبحث عن الدواء إذا أردنا السلامة منه ، وهناك أسباب نتداوى بها من هذا المرض الخطير فمنها:

1 - التقوى والصبر: قال تعالى : ﴿ إِن تَمْسَلُمُ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّنَةٌ يَفُرَحُوا بِهَا وَإِن تَصِبْكُمُ اللهَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَرُكُمْ مَكَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ اللهِ عَمران ١٢٠].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

فمن وجد في نفسه حسدًا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ... ، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين ، نفعه الله بتقواه ، كما جرى لزينب بنت جحش رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا ، فإنها كانت هي

التي تسامي عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا من أزواج النبي عَلَيْكُم. (١)

اصبرعلی کید الحسود فیان صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل

Y - ومن علاجه أيضًا الإحسان إلى الحاسد: قال الله تعالى : ﴿ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي الْحَاسِدِ: قال الله تعالى : ﴿ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلاءِ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُلْمُولِيَّ اللهِ المُلْمُلِي المُله

٣- ومن أسباب العلاج أيضا كتمان النعم عن الحاسد: قال الله تعالى :عن يعقوب عَلَيْهِ السَّامُ أَنه قال : ليوسف ﴿ قَالَ يَنبُنَى لَا نَقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدُواْ لَكُوا لَهُ لَكُوا لَهُ لَكُوا لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قال بعض السلف: إذا سرك أن تسلم من الحاسد ، فغم عليه أمرك .

وثبت عند الطبراني في الكبير (٢) عن معاذ بن جبل رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فان كل ذي نعمة محسود]. وهذا مما لا شك فيه أن كل ذي نعمة محسود.

قال: قتادة رَحْمَهُ أللَّهُ ما كثرت النعمة على قوم قط إلا كثرت أعداؤها. (٣) وقال ابن رجب الحنبلي رَحْمَهُ أللَّهُ: وما زالت الفضائل إذا ظهرت تحسد. (٤)

\$- ومن أسباب العلاج كثرة ذكر الموت: قال: أبو الدرداء رَضَيَاللَهُ عَنهُ ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۰/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) الطبراني برقم (١٨٣) والصحيحة (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في العلل برقم (١١٦).

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف ص(٦١).

ومن أسباب العلاج أيضًا: المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم، والتحصن بالذكر في كل وقت.

نسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، وأن يقينا كل شر وبلاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



## الصدق والكذب

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَكُلُوا فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقُولُواْ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلُواْ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُواْ قَوْلُواْ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعَالِمَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعْدَعُتُهَا مُورَاتُهُمُ اللَّهُ اللَّذَاتُهَا مُوكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَلُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ ال

أيها الناس: الصدق صفة حميدة وخصلة كريمة، بل إن الصدق عنوان الإسلام وميزان الإيهان وأساس ملة الدين ، بخلاف الكذب فإنه ميزان النفاق وأساسه.

قال: العلامة ابن القيم رَحَمُ أُللَّهُ: وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق فقال: ﴿ لِيَجُزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ وَمَنافق فقال: ﴿ لِيَجُزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ وَمَنافق فقال: ﴿ لِيَجُزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ وَمَنافق فقال: ﴿ لِيَجُزِى ٱللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ وَمِنافق فقال: ﴿ كُلُونُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ أَلَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلَيْهُ إِن اللهُ عَلَيْهِمْ أَلِي اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

والإيهان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيهان إلا وأحدهما محارب للآخر. (١)

قال بعض العلماء: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق.

وقال بعضهم: من صدق في مقاله، زاد في جماله.

وما هو الصدق؟، هو مطابقة الخبر للواقع.

وقيل هو: استواء الباطن والظاهر.

قال الشيخ ابن عثيمين رَحْمَهُ اللهُ: فالمرائي مثلًا ليس بصادق لأنه يظهر للناس بأنه من العابدين وليس كذلك ، والمشرك مع الله ليس بصادق لأنه يظهر بأنه موحد وليس كذلك ، والمبتدع ليس بصادق لأنه يظهر الإتباع للرسول عَلَيْهُ وليس بمتبع ، والمنافق ليس بصادق لأنه يظهر الإيهان وليس بمؤمن. (٢)

معاشر المسلمين: إن الله عَزَّفَجَلَّ وصف نفسه بالصدق قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَالَى : ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا ﴾ [ النساء ٨٧ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿ أَنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَلَ عَمران ٩٥].

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۲٥۸).

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين (١/ ١٤٩).

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ ﴾ [ التوبة ١١١]. وقال تعالى : ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [ آل عمران ٩].

وقال تعالى عن أهل الجنة ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً ﴾ [ الزمر ٧٤].

وقد وصف الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله وعباده الصالحين بالصدق وأثنى عليهم بذلك قال تعالى : ﴿ وَالذَّكُرُ فِي ٱلْكِئَبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُۥكَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِئَبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُۥكَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴾ [ مريم ١٤].

وقال تعالى عن إبراهيم عَلَيْوالسَّلَامُ أيضًا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي وَقَالَ تعالى عن إبراهيم عَلَيْوالسَّلَامُ أيضًا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي اللَّهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَى لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقال تبارك وتعالى عن نبيه إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئَبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿ ﴾ [ مريم٥٦].

وقال تعالى عن نبيه موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا ٓ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا الْحَدَق. أَلْحَقَّ ﴾ [ الأعراف٥٠٠]. أي إلا الصدق.

وقال تبارك وتعالى عن نبيه إسماعيل عَلَيْهِ السَّاكُمُ: ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ اللَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ أَنْ ﴾ [ مريم ٥٥].

وقال تعالى عن بعض أنبيائه ورسله: ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا فَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا فَكُمْ لِنَا فَكُمْ لِنَا فَكُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ﴿ ۞ ﴾ [ مريم • ٥ ].

وقال تعالى عن نبيه يوسف عَلَيهِ السَّلَمُ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَا فِي سَبْعِ بَقَكُمُ وَسَبْع سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّيَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُ مُ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَا ﴾ [ يوسف٤٦].

وقال تعالى عن نبينا محمد على : ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤَمِثُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنَا مَا وَعَدَنَا ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى عن المهاجرين: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمَ وَأَمُورُ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُّونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَيَكِ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ﴿ ﴾ [ الحشر ٨].

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ أَوَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ ١٠) ﴾ [ الحديد ١٩]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَئِهَكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [ الزمر ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُم مَّن يَنظُرُ وَمَا بَدُلُواْ بَنْدِيلًا ﴿ ] } [ الأحزاب ٢٣].

وفي الصحيحين (۱) عن أنس رَسَوَالِللهُ عَبْت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلها كان يوم أُحد وانكشف المسلمون قال اللهم: إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد قال: سعد فها استطعت يا رسول الله ما صنع قال: أنس فوجدنا به بضعًا وثهانين ضربة بالسيف أوطعنة برمح أورمية بسهم، ووجدناه قد قُتل وقد وثهانين ضربة بالسيف أوطعنة برمح أورمية بسهم، ووجدناه قد قُتل وقد مُثَل به المشركون فها عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال: أنس كنا نرى أونظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ﴿ مِّنَ ٱلمُؤمِّنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهُدُواْ ٱللّهَ عَلِيَـهُ ﴾ ... إلى آخر الآية.

فانظروا معاشر المسلمين، كيف شم رائحة الجنة قبل خوض المعركة. قال بعض العلماء: إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٨٠٥) ومسلم برقم (١٩٠٣).

وقال يوسف بن أسباط: ما صدق الله عبد إلا صنع له. أي جعل الله له الكرامة. (١)

وفي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم]. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: [ بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين].

وعند النسائي (٣) عن شداد بن الهاد رَحَيَّكُ عَنُهُ: أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي عَلَيْ فآمن به واتبعه ، ثم قال : أهاجر معك فأوصى به النبي على بعض أصحابه فلها كانت غزوة غنم النبي على سبيًا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم فلها جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي على فأخذه فجاء به إلى النبي على ، فقال: ما هذا قال : قسمته لك ، قال : ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا ، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة ، فقال : إن تصدق الله يصدقك ، فلبثوا قليلًا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي تصدق الله يصدقك ، فلبثوا قليلًا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي على غيم على أن أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي على أن عم ، قال : [صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي على جبة النبي على ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيها ظهر من صلاته ، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فُقتل شهيدًا ، أنا شهيد على ذلك ].

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٢٥٦) ومسلم برقم ( ٢٨٣١).

<sup>(</sup>٣) صحيح النسائي برقم (١٩٥٢).

عباد الله: الصدق سبب في الفوز بالجنة والنجاة من النار ، وسبب في النجاة من ألله الصدق سبب في النجاة من أهوال يوم القيامة ، قال الله تعالى : ﴿ قَالَ اللهُ هَانَا يَوْمُ يَنَفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ مَنَاتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ خَالِدِينَ فِهِمَ آلَبَا أَبَداً رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ الله وَ الله عَنْهُم الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله ﴾ [المائدة ١١٩].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَانِينَ وَاللَّهُ اللهُ كُثِيرًا وَٱللَّهُ كُثِيرًا وَٱللَّهُ كُرُينَ أَعَلَى اللهُ كُثِيرًا وَٱللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُثِيرًا وَٱللَّهُ اللهُ الل

وفي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِسُّعَنهُ قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عند الله صديقًا ، وإن الكذب فجور ، وإن الفجور الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ، وإن الكذب فجور ، وإن الفجور عدى إلى النار ، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابًا ].

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) عن عبادة بن الصامت رَعَوَلَيَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قَال : [ اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ].

وفي سُنَن أبي داود (٣) عن أبي أمامة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقًا ، وببيت في

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٤٨٠٠).

وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ].

فيا إخوة الإيمان والإسلام: لازموا الصدق في أقوالكم وأعمالكم ومعاملتكم، فهو سبب في النجاة من كل الشرور والبلايا، قال: عمر رَضَاً اللهُ عَلَيْكُ عَنْهُ: عليك بالصدق وإن قتلك.

عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد وابغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد

وقال بعضهم: الموت مع الصدق، خير من الحياة مع الكذب.

نسأل الله عَزَّيَجَلَّ أن يجعل لنا ولكم لسان صدق في الآخرين ، وأن يثبتنا على دينه القويم ، إنه أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين.





### الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون؛ لقد أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين وحذر من الكذب وذم الكذابين قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ التوبة ١١٩].

قال الحسن البصري رَحْمَهُ أَللَهُ: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. (١)

والصدق خير كله قال الله تعالى في شأن المنافقين : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوَ صَكَفُوا ٱللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللهُ ﴾ [محمد ٢١].

قال أحمد بن حنبل رَحْمَهُ أللَّهُ: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. (٢)

الصدق سبب للرزق وحلول البركة ، ففي الصحيحين (٣) عن حكيم ابن حزام رَضَالِتَهُ عَالَى: قال رسول الله عَلَيْهُ : [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أوقال حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، مُحقت مركة بيعهما ].

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١١/ ٣١٤) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٠٧٩) ومسلم برقم (١٥٣٢).

والصدق نجاة في الدنيا والآخرة ، كما ثبت في الصحيحين (۱) عن طلحة بن عبيد الله وَعَيْلَهُ عَنهُ قال : إن أعرابيًا جاء إلى رسول الله علي ثائر الرأس فقال : يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال : [الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا]. فقال : أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال : [شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا]. فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال : فأخبره رسول الله علي أبشرائع الإسلام قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا . فقال رسول الله علي شيئًا . فقال رسول الله علي شيئًا .

قال عبد الله بن المبارك رَحْمَهُ ألله : خصلتان من كانت فيه نجا، الصدق وحب أصحاب محمد عَلَيْكَ (٢)

ويروى عن الحجاج أنه خطب فأطال فقام رجل فقال:الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك فأمر بحبسه فأتاه قومه زعموا أنه مجنون وسألوه أن يخلي سبيله فقال: إن أقر بالجنون خليته فقيل له فقال: معاذ الله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني ، فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه.

والقلوب تطمئن إلى أقوال الصادقين وحديثهم وتشمئز النفوس من حديث الكاذبين ففي الترمذي (٣) عن الحسن بن علي رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: حفظت من رسول الله عَلَيْهِ [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة ].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٩٥٦) ومسلم برقم (١١).

<sup>(7)</sup> الشفا (7/7) للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٥١٨).

يُحَطِّرُ الْمِنْ اللهِ

فيا أخي المسلم إذا رزقك الله الصدق في الأقوال والأعمال ، فما عليك ما فاتك من الدنيا ففي مُسند الإمام أحمد (١) عن عبد الله بن عمرو رَحَوَاللَّهُ عَنَامًا أن رسول الله عَلَيْكُ من الدنيا ، وأن رسول الله عَلَيْكُ من الدنيا ، وضدق حديث ، وحسن خليقة ، وعفة في طعمة ].

وقد قرن الله الكذب بعبادة الأوثان قال تعالى : ﴿ فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَكِ مِنَ ٱلْأَوْثِ نِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴿ اللهِ الحَجِ \* ٣ ].

وبين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خطورة الكذب بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ اللَّهِ وَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ النحل ١٠٥].

قال عمر بن عبد العزيز رَحْمَهُ ٱللهُ: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. (٢)

#### والكذب على ثلاثة أقسام:

الكذب على الله ، قال الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةً ۚ ٱلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴾ [ الزمر ٢٠].

وقال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا أَوْكَذَّبَ وَقَالَ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبُ اللَّهِ الْآيات. وغيرها من الآيات.

الكذب على الرسول على أفي الصحيحين (٣) عن على رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال الكذب على الرسول على مَ فَإِنّهُ عَنْهُ قال: قال النار].

الكذب على الناس ففي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنهُ قال:

- (١) أحمد برقم (٦٦٥٢) والصحيحة برقم (٧٣٣).
  - (٢) صلاح الأمة (٥/ ٤٣) للعفاني.
  - (٣) البخاري برقم (١٠٦) ومسلم برقم (١).
    - (٤) مسلم برقم (٧٠٧).

قال رسول الله عليه عليه : [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر].

أيها الناس: ولبغض النبي عَلَيْهِ للكذب [فإنه كان عَلَيْه الله على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضًا عنه حتى يحدث توبة]رواه أحمد.(١)

وقد أخبر النبي ﷺ عن ظهور الكذب وتفشيه في آخر الزمان ففي مُسند الإمام أحمد (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : [ إنها ستأتي على الناس سنون خداعة ، يصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟، قال: السفيه يتكلم في أمر العامة].

في أحوجنا يا عباد الله في هذا الزمان إلى الصدق الذي قل أهله ، وكثر الكذب وأهله ،قال: يوسف بن أسباط رَحْمَهُ أللَّهُ: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق، أحب إلى من أن أضرب بسيفي في سبيل الله.

وكان على بن أبي طالب رَضَالِتُهُ عَنْهُ يقول : لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت.

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أَلِنَّهُ: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص كما جمع الله بينهما في قوله ﴿ وَٱجۡتَانِهُواْ قَوۡلَكَ ٱلزُّورِ اللَّهِ حَنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ﴾ ونصوص الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة دال على ذلك في مواضع كقوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ الله وقوله تعالى ﴿ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ

<sup>(</sup>۱) صحیح الجامع برقم (٤٦٧٥).(۲) أحمد برقم (٧٩١٢).

يخطرون المنافرة

فِي جَهَنَّمَ مَثُورَى لِلْكُنفِرِينَ ﴿ آَ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وتأملوا إخوة الإيهان كيف يبلغ العبد المنازل العالية ويتبوأ المكان الرفيع بسبب الصدق روى الإمام مسلم في صحيحه (٢) عن سهل بن حنيف رَحَوَلَيَّهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْهِ قال: [ من سأل الشهادة بصدق ؛ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ].

وهذا أبوذر الغفاري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: فيه النبي ﷺ [ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر]. (٣)

وقد جعل الله عَرَّبَكَ علامات للصادقين يُعرفون بها ففي الترمذي (ئ) عن عبد الله بن سلام رَضَالِلهُ عَنهُ قال : لما قدم رسول الله عَلَيْهُ المدنية انجفل الناس إليه... فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله عَلَيْهُ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال: [أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلون الجنة بسلام ].

الله أكبر ما أعظم سيرة الصادقين وما أروع مواقفهم ،وما أحسن حديثهم ، فنشهد الله على محبتهم .

إني رضيت عليًا للهدى علمًا كما رضيت عتيقًا صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وشيعته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۰/۷۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (١٥٦) عن عبد الله بن عمرو رَسَوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن الترمذي برقم (٢٤٨٥).

كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عار إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار

اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ،والنصر على الأعداء ،ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء.

هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ اللَّا حزاب:٥٦].

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما تتابع الليل والنهار ،وما فاحت الأزهار ،وما تدفقت الأنهار ، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار ، وسلم تسليمًا كثيرًا.



## الله تذكير الإخوان بمكائد الشيطان

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المؤمنون: لقد حذر الله عَنَّهَ العباد من الشيطان تحذيرًا عظيمًا وبين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مداخله ومكائده الكثيرة التي يكيد بها العباد قال تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطَانِ إِنَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّكَيْطَانِ إِنَّهُ وَالْمَالِيَّ إِنَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورَتِ الشَّكَيْطَانِ إِنَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورَتِ اللهُ عَلَيْكُ المُعَالِقُ إِنَّهُ وَلَا تَتَبَعُوا خُطُورَتِ اللهُ عَلَيْكُ المُعَالِقُ إِنَّهُ وَلَا تَتَبَعُوا خُطُورَتِ الشَّكَيْطَانِ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لِهُ السَّكِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِقُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ١٦٨ \_ ١٦٩].

وقال تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا آخَرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْخُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بِمِمَا ۚ إِنَّهُ يَرَسَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْهُمُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآ عَلِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [ الأعراف : ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مَا زَكَى خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مِأْتُهُ مِا أَلَى خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مَا يَأْمُن بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ آ ﴾ [ النور: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ مِالِلَهِ الْغَرُورُ ۚ فَا أَنْهَا يَدَعُواْ حِزْبَهُ, يَغُرَّنَكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ۚ فَا أَنْهَا يَدَعُواْ حِزْبَهُ, لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ [ فاطر :٥ - ٦].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ، لَكُوْ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ جِبِلًا كَثِيرًا ۚ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [ يس : ٦٠ - ٦٢].

ومعنى ﴿ جِبِلًّا ﴾:أي خلقًا كثيرًا.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَلَنَا لِلْمَلَكَ خُدُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا الْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَلَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا الْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَلَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّيّتُهُۥ وَذُرِّيّتُهُۥ وَأُولِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِأَسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ الْكَهْفَ : ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ

أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِهِ- وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَهُمُّ ضَكَلًا بَعِيدًا ۞ ﴾[ النساء: ٦٠].

وجاء في مُسند الإمام أحمد (١) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، قال : الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني].

وهكذا لا يزال إبليس لعنه الله يبعث جنوده الكثيرة ويعدهم ويمنحهم بالتكريم إنهم أضلوا العباد ونجحوا في مهمتهم ففي صحيح مسلم (٢) عن جابر رَحَوَلِسَهُ عَنهُ قال: سمعت النبي على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس ، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة].

وفي صحيح ابن حبان (") عن أبي موسى رَضَالِلُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [ إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج، قال: فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبر ويجيء، هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك فيقول: أنت أنت ويجيء فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت ويجيء، هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل فيقول: أنت أنت ويجيء، هذا فيقول: أن أنت أنت ويجيء بهذا فيقول: أنت أنت ويجيء بهذا فيقول: أنت أنت ويجيء عتى قتل فيقول: أنت أنت ويجيء أنت أنت ويجيء أنت أنت ويجيء أنت أنت أنت ويجيء أنت أنت أنت ويجيء أنت أنت ويجيء أنت أنت ويجيء أنت أنت ويجيء أنت أنت ويلبسه التاج ].

وفي صحيح مسلم (٤) عن عياض بن حمار المجاشعي رَضَوَالِلَهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْكَ قال : ذات يوم في خطبته [ ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم ( ۱۱۲۳۷ ) وصحيح الجامع برقم (۱۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٨١٣).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان برقم (٦١٨٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٥ ٢٨٦).

مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدًا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم...]. ومعنى قوله [حنفاء] أي موحدين.

وأعظم ما يفرح به الشيطان أن يوقع العبد في الشرك بالله عَرَّفِجَلَّ ويشككه في ربه وخالقه كها جاء في الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَخَالِلَهُ عَنْهُ: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنْهُ: [ يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ].

وهكذا الشيطان لا يزال يدعوالناس إلى الغواية حتى وهم في سكرات الموت فقد جاء في سُنن أبي داود (٢)عن أبي اليسر رَضَالِسَهُ عَنْهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ كان يدعو [اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت لديغًا].

أيها المسلمون: إن الشيطان هو الذي يزين للناس الجرائم والمعاصي والفجور فكم زين لكثير من الأمم كبائر الذنوب ومساوئ الأخلاق كما قال تبارك وتعالى: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبِلْكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُمُ مَا فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آلَ النحل : ٦٣].

وزين لعاد وثمود أعمالهم من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، كما قال تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَكُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ وَزَيِّنَ لَكُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنَ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَالعَنكُبُوتِ : ٣٨].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٢٧٦) ومسلم برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) صَحيح أبي داود برقم (١٥٥٢).

وزين لسبأ شركهم بالله رب العالمين وعبادة غيره كما قال الله تبارك وتعالى: إخبارًا عن الهدهد أنه قال: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ اللهُ وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ الله

وزين للأبوين أكل الشجرة حتى أوقعها في المعصية ، وتسبب في إخراجهما من الجنة ، وأقسم لهما أنه ناصح لهما ، قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنَ هَذِهِ الشَّجرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن الْخَيْدِينَ اللهَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لكُمَا لَمِنَ الْخَيْدِينَ اللهَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لكُمَا لَمِنَ الْخَيْدِينَ اللهَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لكُمَا لَمِنَ النَّيْصِحِينَ اللهَ فَرَقِ المُنتَّةِ وَنَادَنهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجرَة بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ المُغَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُما عَن تِلكُمَا الشَّجرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ لَيْ تَعْفِي عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْمُنتَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُما عَن تِلكُمَا الشَّجرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ لَيْ تَعْفِي اللهَ يَعْمَا مِن وَرَقِ الْمُنتَةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ لَيْ يَعْفِي اللهَ يَعْفِي اللهَ عَنْ اللهَ عَلْقُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَتَوْحَمُنَا لَنَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ لَا لَهُ مَنْ اللهُ عَنْ تِلْكُمَا الللهَ وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْمَا ﴿ اللّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ صَلَةِ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنات وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج أدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد

وزين لقريش في غزوة بدر حتى أنزلهم بساحة المعركة كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِذِ زَيْنَ لَهُمُ ٱلْمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ وُ وَإِنِّ بَرِيَّ مُ مِنْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ مِن اللهُ تَرَوُنَ إِنِي أَخَافُ ٱلللهَ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَالِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

معاشر المسلمين: إن عداوة الشيطان عداوة حقيقية لا يخالجها شك أوريبة كتب الله لها الدوام إلى قيام الساعة كما قال تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَغُويْتِهِمْ وَعَنْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِمِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الله

وعن سبرة بن أبي فاكه رَحَوَلَكَ قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : [إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسهاءك ، وإنها مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال ، فعصاه فجاهد .

فقال رسول الله ﷺ: فمن فعل ذلك كان حقًا على الله عَرَّوَجَلَّ أن يدخله الجنة ، ومن قتل كان حقًا على الله عَرَّوَجَلَّ أن يدخله الجنة ، وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقًا على الله أن يدخله الجنة ]. (۱)

وقد علمنا نبينا عليه أن نستعيذ بالله من تسليط الشيطان علينا من

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي برقم (٣١٣٤).

الجهات الأربع ، ففي أبي داود (١) عن ابن عمر رَضَالِثَاعَاهُ قال: لم يكن رسول الله عَلَيْ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح ، يقول: [ اللهم إني أسألك العفو والعافية ، في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن يميني وعن شهالي ، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ].

ولقد كشف الله عَنَّهَ عَلَّ لعباده المؤمنين كثيرًا من مكائد الشيطان الخطيرة وبينها في كتابه الكريم أوضح بيان وما ذاك إلا ليكون المسلم على حذر شديد من مكره وخطواته فله طرق كثيرة ووسائل شتى يتوصل بها لإضلال الناس وإهلاكهم ، ودونك هذه الأمثلة في ذلك:

١- الإغواء: قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُوِيَنَّهُمُ ٱلْمُخُلُصِينَ الْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ الْمُخُلُصِينَ اللهِ الخَجر: ٣٩ ـ ٤٠].

٢-الفتنة: قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنِّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ٣٥].

٣- الإستزلال بأن يوقعهم في الزلل والخطأ ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمُ ۖ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ (١٥٥ ].

**٤- الكيد:** قال تعالى: ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [ النساء: ٧٦].

٥-الوعود الكاذبة والأماني الفارغة: قال تعالى: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٥٠٧٤).

يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ [ النساء: ١٢٠].

7-العداوة والبغضاء : قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهِ وَعَنِ ٱلطَّائِدة : ٩١].

٧-التزيين: قال تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ [ الأنعام: ٣٤].

٨-الوسوسة وهي الصوت الخفي الذي يلقيه في قلب الإنسان: قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِانُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴾ [ الناس : ٤\_٥]

9-النسيان لذكر الله: قال تعالى: ﴿ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَىٰ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَىٰ فَلَبِثَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ آَنَ ﴾ [ يوسف : ٤٢].

• ١- النزغ : قال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَكُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ ﴾ [ الإسراء: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيْمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ يَصَاءُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيْمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ لَا يُوسَفُ : ١٠٠٠].

11- الفرور: قال تعالى: ﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤].

17 - التسويل والإملى: قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٰٓ ٱدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّه

17- الخذلان: قال تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان: ٢٩].

17-الإيحاء: قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُحَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهُمُ لَمُشْرِكُونَ ۚ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

17 - السعر : قال تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ وَمَا كَفَرُ النَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

19 - الإضلال: قال تعالى عن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنه قال: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُ إِنَّهُ عَدُو الْمَنْ عَبَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنه قال: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُ إِنَّهُ عَدُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَل

اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ومكرهم ، اللهم ندراً بك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم.

والحمد لله رب العالمين.

# الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيا أمة الإسلام والقرآن، يقول الله تعالى: ﴿ يَنَبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ عَالَى: ﴿ يَنَبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قال ابن القيم (١) وَحَمَدُاللَهُ تعالى: وعلم عدو الله أنها إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية ، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما ، فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة ، ولهذا رأى النبي عليه في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم ، وهكذا إذا رؤي الرجل أوالمرأة في منامه مكشوف السوأة فإنه يدل على فساد في دينه ، قال الشاعر :

إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويسترها، ولباسًا باطنًا من التقوى يجمل العبد ويستره فإذا زال عنه هذا اللباس (١) إغاثة اللهفان (١/٨/١).

انكشفت عورته الباطنة ، كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها.

فهذا الشيطان جاء إلى الأبوين بطريق ظاهرها النصيحة لكن في باطنها المكر والخديعة والحيلة والمؤمن قد يخدع بالله ، فقد كان عبد الله بن عمر وَ وَاللَّهُ عَنهُ إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه ، فكان عبيده يفعلون ذلك طلبًا للعتق ، فقيل له : إنهم يخدعونك ، فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . (١)

إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربًا لا يخدع وقال آخر:

دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار

والمؤمن إذا كان ملازمًا لطاعة الله وذكره فإن الشيطان لن يتسلط عليه وإنها يخاف على العبد من الشيطان إذا كان غافلًا عن ذكر ربه قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مُنْهُ مَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَن فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) رَحَمُهُ أَللَهُ تعالى: فان الشيطان إنها يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله فإذا خلا من ذلك تو لاه الشيطان.

وقال ابن القيم (٣) رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات:

تفسير القاسمي (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۰/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) فوائد الفوائد ص (٢٩٦) ترتيب على بن حسن الحلبي.

أحدها: التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب وطريق الاحتراز منه إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أونوم أولذة أوراحة فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدومنه.

الثانية: الغفلة فإن الذاكر في حصن الذكر فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أويصعب إخراجه.

الثالثة: تكلف مالا يعنيه من جميع الأشياء.

وقال أيضًا (١) وَعَمُاللهُ تعالى: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتهاد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعهال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بها يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها ، لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضهان ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ شُلُطَنَ ﴾ الحجر: ٤٢].

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ) [ الحجر: ٤٠].

ولقد عصم الله نبيه محمدًا عَلَيْهُ من تسليط الشياطين عليه، وحفظه من

إغاثة اللهفان (١/٨).

كيدهم، ففي صحيح مسلم (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهِ أَتاه جبريل عَلَيْهِ السّلامُ وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بهاء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره) فقالوا: إن محمدًا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال: أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره].

وعن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [ ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟، قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ]. (٢)

وعن أبي هريرة رَضَّالِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عليه ال الله عليه الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة ، وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون \_ أوكلكم \_ ثم ذكرت قول أخي سليمان: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبَ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۖ ﴾ فرده الله خاسئًا]. (٣)

معاشر المسلمين: ما أعظم الخطب وما أشد الفتنة حينها يعظم سلطان الشيطان على بعض القلوب فيصبح لصوته قبول ولخيله ورجله ميدان قال تعالى: ﴿ وَاسْتَفْرِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجِلِبُ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلاكَ وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ الْإسراء : ٦٤]. (٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برٰقم (١٢١٠) ومسلم برقم (٥٤١).

<sup>(</sup>٤) صوت المنبر ص (٩٦) للونيان أ

قال ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُ : ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ : صوته كل داع دعا إلى معصية الله. (١)

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ [الحَّج: ٤].

ومن حبائل الشطان ومكائده الخطيرة على المسلم ،أنه يدعوه إلى مجاوزة حد الاعتدال ومسلك الوسطية.

قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط ولا يبالي بأيها ظفر: زيادة أونقصان. (٢)

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، وأصلح لنا شأننا كله ، وأعذنا من الغفلة ، واعصمنا من الذنوب والمعاصي وخطوات الشيطان يا أرحم الراحمين.

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رُشد ، يُعز فيه أهل طاعتك ، ويُذل فيه أهل معصيتك ، أن ربنا لسميع الدعاء.



<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير (۱۶/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۲/ ۱۰۸).

# اتحاف الأنام بفضائل الشام إنتحاف الأنام

# الخُطّبةُ الأُولَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَغَيْنُهُ وَنَسْتَغَيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالْنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ وَاللَّمَاء: ١].
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا هُوَ اللَّحْزَابِ: ٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَاتُمَ اللهُ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار . اللهُ عَدْ شَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار .

أيها المسلمون: لقد وردت أدلة كثيرة وفضائل عظيمة للشام وأهله نذكر ما يسر الله ذكره في هذه الجمعة المباركة وما حبا الله تلك البلاد المباركة من الخصائص والفضائل ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ۚ ﴾ [القصص ٦٨].

والشام هي سورية ولبنان وفلسطين والأردن، وفي لسان العرب (١) أن أجناد الشام خمسة: دِمَشْق، وحِمْص، وقِنَسْرِين، والأُرْدُنُّ، وفِلَسْطِين.

وقال ابن الفقيه الهمداني: أجناد الشام أربعة ، حمص و دمشق و فلسطين و الأردن. (٢)

ولقد كان السلف يرغبون في سكنى الشام قال: عطاء الخراساني رَحَهُ أُللَّهُ: لما هممت بالنقلة شاورت من بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان من أهل العلم فقلت أين ترون لي أنزل بعيالي؟. فكلهم يقولون عليك بالشام. (٣)

وقد رغب النبي على قبل ذلك بسكنى الشام فعند الترمذي (') عن عبد الله بن عمر رَحَالِسُهُ عَلَى قال : قال رسول الله على : [ ستخرج نار من حضر موت أو من نحو حضر موت ،قبل يوم القيامة تحشر الناس ] قالوا يا رسول الله : فها تأمرنا ؟، قال: [ عليكم بالشام ].

وفي مُسند الإمام أحمد وجامع الترمذي (°) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني قال: هاهنا ونحا بيده نحوالشام قال: [ إنكم محشورون رجالًا وركبانًا وتجرون على وجوهكم.

وعن عبد الله بن عمرورَ وَعَالِلَهُ قَالَ : سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : استكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) وا قدساه (١/ ٨٩) للعفاني .

<sup>(</sup>٣) ترغيب أهل الإسلام في سكني الشام ص(٢٨\_٢٩) للعز بن عبد السلام .

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٥) أحمد برقم (٢٠٠٣١) وصحيح الترمذي برقم (٢١٩٢).



### وتحشرهم النار مع القردة والخنازير]. (١)

قال الإمام ابن جرير الطبري رَحَمُ أُللَهُ تعالى (٢): لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام وبها كان مقامه أيام حياته.

وقال الخطابي رَحْمَهُ أُلِلَهُ عند شرحه لهذا الحديث [ستكون هجرة بعد هجرة] معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغب في المقام بها وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه. (٣)

وقد سمى الله تبارك وتعالى الشام بالأرض المباركة في أكثر من آية في كتابه الكريم، قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بُنرَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَيَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بُنرَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَيَ إِسْرَةٍ يل بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ لَا اللهِ إلى الأعراف ١٣٧].

قال الحسن البصري رَحَمُ أُللَّهُ: ﴿ مَسَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ﴾ هي مشارق الشام ومغاربها.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ الْفَوْ الْحَتَلَفُونَ ﴾ [يونس٩٣].

قال قتادة رَحْمَهُ أللَهُ: بوأهم الشام وبيت المقدس.

<sup>(</sup>۱) صحيح الترغيب برقم (۳۰۹۱).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) معالم السُنَن (٢/ ٢٠٤).

قال الإمام العز بن عبد السلام رَحْمَهُ اللهُ: اختلف العلماء في هذه البركة فقيل هي بالرسل والأنبياء وقيل بها بارك فيها من الثهار والمياه. (١)

ولا شك أن هذه البركة غير مقيدة وغير محددة فهي شاملة لكل أنواع البركة ، البركة الإيهانية، والبركة الأخلاقية ،والبركة التاريخية، والبركة السياسية والاجتهاعية والجهادية. (٢)

وقال الله تعالى :﴿ وَنَجَنَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧١] .

وقال تعالى :﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكُنَا فِيها ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء:٨١] .

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَٰنَا فِيهَا قُرَى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ اللَّهِيرُواْ فِيهَا لَيَـالِى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ﴾ [سبأ: ١٨].

قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَــُرَكَــنَا فِيهَا قُرُى ظَيْهِـرَةً ﴾ قال: الأرض التي باركنا فيها: هي الأرض المقدسة. (٣)

وقال تعالى عن موسى عَلَيْهِ السَّلامُ أنه قال لقومه : ﴿ يَنَقُومِ ادْخُلُواْ اللَّأْرُضَ الْمُقَدِّسَةَ النِّي كُنْبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمُ فَنَنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللَّ ﴾ [المائدة: ٢١].

<sup>(</sup>١) ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام ص(٢٤) للعزبن عبد السلام.

<sup>(</sup>٢) وا قدساه (١/ ٨٦) لُلعَفاني.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٩/ ٢٦١).

والأرض المقدسة: أي المطهرة المباركة.

قال قتادة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: هي الشام.

وقال تعالى :﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيْنَكُهُمَاۤ إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۞ ﴾ [المؤمنون:٥٠].

قال قتادة رَحْمَهُ أَلْلَهُ: هو بيت المقدس.

كذلك أرض الشام فيها الطور الذي كلم الله عليه موسى عَلَيْهِ السَّامُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَنَكَ يُنَّهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيُّمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ أَنَّ ﴾ [مريم: ٥٦].

والذي أقسم الله به في سورة الطور ، قال تعالى : ﴿ وَٱلطُّورِ ١٠ وَكِنَبِ مَّسُطُورِ 🕝 ﴾ [الطور: ١-٢].

و قال تعالى :﴿ وَٱلِنِّينِ وَٱلزَّيْمُونِ ١٠ وَطُورِ سِينِينَ ١٠ ﴾ [التين: ١-٢] .

ومن مناقب الشام أن فيها المسجد الأقصى ، وإليها المعراج ومسرى نبينا محمد عليه ، وأنها مبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

عباد الله: ولقد جعل الله عَزَّوجَلَّ للشام فضائل كثيرة من ذلك أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها ففي سُنَن الترمذي(١) عن زيد بن ثابت رَضَالِيُّهُ عَنْهُ قَال : كنا عند رسول الله عَلَيْلَةٌ نؤلف القرآن من الرقاع ، فقال رسول الله عَلَيْهِ: [طوبى للشام]، فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله ؟، [قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها ].

وفي رواية [يا طوبي للشام، يا طوبي للشام، يا طوبي للشام] (٢) وهذا دعاء عظيم، والمعنى أي راحة وطيب عيش حاصل للشام وأهله.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٩٥٤). (٢) فضائل الشام ودمشق برقم (١) تحقيق الألباني.

ومن فضائل الشام أن الرسول عَيَّا دعا للشام واليمن بالبركة كما جاء في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> وغيره عن ابن عمر رَحَوَاللَهُ عَلَمُ قال: قال رسول الله على اللهم بارك لنا في يمننا]. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا ؟، قال: [ اللهم بارك لنا في شامنا ،اللهم بارك لنا في يمننا]. قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا ؟، فأظنه قال في الثالثة: [ هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان].

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٠٩٤).



# الخطبة الثانية :

الحمد لله يقص الحق وهو خير الفاصلين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فإن الله تعالى قد تكفل بالشام وأهله ففي سُنَن أبي داود (١) عن ابن حوالة رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: [سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق] قال ابن حوالة: خرلي يارسول الله إن أدركت ذلك فقال: [عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبى إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله].

ومعنى جنودًا مجندة: أي مجتمعة وقيل مختلفة.

ومعنى خرلي: أي اخترلي خير تلك ألأماكن.

ومعنى غُدركم: جمع غدير وهو الحوض.

ومعنى توكل لي: أي تكفل الله وضمن.

ومعنى يجتبي إليه: أي يختار ويصطفي.

وكان أبوإدريس رَحْمَهُ أللَّهُ: إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه.

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٢٤٨٣).

وفي هذا الحديث دليل على أن الشام خيرة الله من أرضه وقد قال رسول الله على أن الشام خيرة الله على أن الشام على أن الله على الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم..].

ومن فضائل الشام أنها أرض المحشر والمنشر ففي البيهقي (١) عن أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنَاهُ أنه سأل رسول الله عَلَيْهُ عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله عَلَيْهُ فقال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أوقال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أوأحب إليه من الدنيا جميعًا].

وقد قال الله تعالى : ﴿ هُوَالَّذِي آَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِإِنَّا كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِلْأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ [الحشر ٢].

وفي جامع الترمذي (٢) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني قال: هاهنا ونحا بيده نحوالشام قال: [ إنكم محشورون رجالًا وركبانًا وتجرون على وجوهكم].

ومن فضائل الشام أن بها مدينة دمشق من خير مدائن الشام ففي سُنَن أبي داود (٣) عن أبي الدرداء رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: [ إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة ، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق ، من خير مدائن الشام ].

والفسطاط: المدينة التي يجتمع فيها الناس، والمعنى أن مدينة دمشق تكون حصنًا للمسلمين، يتحصنون فيها من الفتن في آخر الزمان.

<sup>(</sup>١) البيهقي برقم (٤١٤٥) وصحيح الترغيب والترهيب برقم (١١٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب برقم (٣٠٩١) وقال صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٤٢٩٨).

والملحمة المقتلة العظيمة.

ومن فضائل الشام أن نزول عيسى ابن مريم عَلَيْوالسَّكَمُ في آخر الزمان يكون بها ففي صحيح مسلم (۱) عن النواس بن سمعان رَضَواللَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: [..إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ...].

ومن فضائل الشام أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ففي مُسند الإمام أحمد (٢) عن قرة بن إياس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ: [إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ،ولا يزال أناس من أمتي منصورين لا يبالون من خذلهم، حتى تقوم الساعة ].

وفي صحيح مسلم (٣) عن سعد بن أبي وقاص رَخِوَلِكُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : [ لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ] .

وأهل الغرب: قال الإمام أحمد: هم أهل الشام.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أللَّهُ: أهل الغرب هم أهل لشام.

والمراد أن هذه الطائفة في الشام وفي غيرها والمراد بقوله في الشام أي إما في غالب الأوقات أوفي آخر الزمان.

ومن فضائل الشام أن عمود الكتاب والإسلام بها ففي مُسند الإمام أحمد (٤) عن أبي الدرداء رَضَيَلَتُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت إنه مذهوب به فاتبعته

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٥٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (٢١٧٣٣).

بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيهان حين تقع الفتن بالشام ].

وعند الإمام الحاكم (١) عن عبد الله بن عمروبن العاص رَعَالِيَهُ عَنْهُمَ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [ إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام].

ومن فضائل الشام أنها عقر دار المؤمنين لحديث سلمة بن نفيل الكندي قال: قال رسول الله ﷺ: [... وعقر دار المؤمنين الشام]. (٢)

ومعنى عقر دار المؤمنين: أي أصله وموضعه.

وقد جاء عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ أنه سمع رسول الله رَضَايَتُهُ عَنهُ يقول: [إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثًا من الموالي، أكرم العرب فرسًا وأجودهم سلاحًا، يؤيد الله بهم الدين ]. (٣)

ومن فضائل الشام ما جاء عند الإمام أحمد (٤) عن العرباض بن سارية السلمي رَضَالِكَ عَلَيْ قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : [ إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبين، وان آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ].

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ تعالى (٥): وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض

<sup>(</sup>١) المستدرك (٤/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي برقم (٣٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) فضائل الشام ودمشق برقم (٢٨) تحقيق الألباني .

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٢/ ٤١١).

المنظمة المنظم

بصرى وإنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة ، ولله الحمد والمنة.

عباد الله: فأهل الشام ميزان للصلاح والفساد في أمة الإسلام والعبرة بالاستقامة والعمل الصالح كما قال: سلمان الفارسي وَ وَاللَّهُ عَنْهُ لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: أما بعد؛ فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدًا وإنها يقدس الإنسان عمله. (١)

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) الصحيحة (٥/ ٣٠٥).



# ٣٣) فضل العفو

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْدَدُيْنَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمُ ا مُعْدَلًا مُعُلِّلًا مُعُونَاتُهُمُ اللّهُ اللّهُ

أيها المسلمون: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللهِ ١٩٩].

قال جعفر الصادق رَحْمَهُ اللهُ: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من



هذه الآية.

وقال عبد الله بن الزبير رَضَوَلِيُّكُ عَنْهُ ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. (١)

وقال أيضًا رَخِوَالِنَهُ عَنْهُ: أمر الله نبيه ﷺ أن يأخذ العفومن أخلاق الناس، أو كما قال ﷺ (٢)

وصدق من قال:

خذ العفووأمر بعرف كما أُمرت وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلم لكل الأنام أُمرت وأعرض عن الجاهلين

فالعفوعن الناس من أعظم مكارم الأخلاق، ولله در من قال:

مكارم الأخلاق في ثلاثـــة من كملت فيه فذلك الفتى إعطاء من تحرمه ووصل من تقطعه والعفو عمن اعتدى

قال بعض العلماء: من كرم الأخلاق أن تغفر الذنب.

إذا أنت لم تضرب عن الحقد لم تفز بشكر ولم تسعد بتقريظ مادح

والعفو عن الناس من أعظم ما يجلب المودة ، ويورث المحبة ، ويقوي الأخوة، ويزيد في الألفة، قال رب العالمين: ﴿ وَلَا شَتَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اللَّاتِي اللَّهُ وَلَا السَّيِّئَةُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا أَنَّهُ وَلِا السَّيِّئَةُ اللَّهُ عَلَا وَهُ كَالَّةُ وَلِا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا وَهُ كَالَةً وَلِا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٦٤٤).

كما أن العفوعن الآخرين سبب لراحة النفوس وطمأنينتها قال : الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى (١):

لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات

والعفوعن الناس سبب لكسب القلوب، قال الله تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنِتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَالسَّعَ فَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ لِينَ لَهُمُّ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمِّ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ وَالسَّعَ فَلَو اللهُ اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلمُتَوكِلِينَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ ٱلمُتَوكِلِينَ اللهُ إِنَّ ٱللّهَ يَحِبُ ٱلمُتَوكِلِينَ اللهُ إِنَّ ٱللّهَ يَحِبُ ٱلمُتَوكِلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَمْ اللهُ ا

كما أن العفو عن الناس خير من صدقة يتبعها أذى ، قال الله تعالى : ﴿ ﴿ قَوْلُ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ٓ أَذَى ۖ وَاللَّهُ غَنَى كَلِيمُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَنَى كَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَنْ كَالِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُولِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُولِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا الل

والعفوعن الناس من صفات المتقين قال الله تبارك وتعالى عن ورثة جنة النعيم: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُمَا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَأَن تَعْفُواْ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَالْ تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَالْ وَسَالَ اللَّهُ مِنْ قَالَهُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَلَا تَنسَوُا اللَّهُ وَلَا تَنسَوُا اللَّهُ وَلَا تَنسَوُا اللَّهُ وَلَا تَنسَوُا اللَّهُ وَلَا تَنْسَوُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا تَنْسَلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْفَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي ص (٢٨).

وعن أبي سلمة أن جبير بن مطعم رَضَالِلَهُ عَنْهُ تزوج امر أَةً فسمى لها صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها فتلا هذه الآية ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ ﴾ فقال: أنا أحق بالعفو فسلم لها الصداق كاملًا. (١)

والعفو عن الناس من صفات المحسنين ، قال رب العالمين في كتابه الكريم: ﴿ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا لَكُرِيم: ﴿ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا لَكُرِيهِ فَوْنَ اللّهَ عَنَا اللّهُ عَنَاهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحسِنِينَ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحسِنِينَ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحسِنِينَ ﴾ [المائدة ١٣].

أيها الناس: العفوعن الآخرين سبب في تكفير الذنوب والمعاصي قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُورُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبِينَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللهُ لَكُمْ وَاللهَ عُفُورُ رَحِيمُ اللهُ لَا يَعْفِر اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمُ اللهُ إِللهُ و ٢٢].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ ﴾ [التغابن: ١٤].

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْ أَنه قال : وهو على المنبر: [ ارحموا تُرحموا ،واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول ،ويل للمُصرين الذين يُصرون على ما فعلوا وهم يعلمون].

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۹/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٧٠٤١) والصحيحة برقم (٤٨٢).

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَعَكُم وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ أَنْ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِهِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ الْمَائِدةِ ٥٤].

وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن عبادة بن الصامت رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: [ ما من رجل يجرح في جسده جراحة ، فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ].

والعفوعن الناس سبب للرفعة والعزة في الدنيا والآخرة ،ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِسُهُ عَنْ عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: [ ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ].

قال الإمام النووي رَحْمَهُ أَلَّهُ تعالى (٣): ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه.

وعند ابن حبان (') عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَن رسول الله عَلَيْ أنه قال: اسأل موسى ربه عن ست خصال ، كان يظن أنها له خالصة ، والسابعة لم يكن موسى يجبها ، قال : يا رب أي عبادك أتقى ؟ ، قال : الذي يذكر ولا ينسى ، قال : فأي عبادك أهدى ؟ ، قال : الذي يتبع الهدى ، قال : فأي عبادك أحكم ؟، قال : الذي يحكم لنفسه ، قال : فأي عبادك أحكم ؟، قال : الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه ، قال : فأي عبادك أعلم ؟ ، قال : عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال : فأي عبادك أعز ، قال : الذي إذا قدر غفر، قال : فأي عبادك أغنى ؟، قال : الذي إذا قدر غفر، قال : فأي عبادك أغنى ؟، قال الذي يرضى بما يؤتى، قال : فأي عبادك أفقر ؟، قال : صاحب منقوص]،

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٢٧٠١) والصحيحة برقم (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٨/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان برقم (٦٢١٧) والصحيحة برقم (٣٣٥٠).

قال رسول الله عليه النه عليه الغنى عن ظهر إنها الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرًا جعل غناه في نفسه ، وتقاه في قلبه ، وإذا أراد الله بعبد شرًا جعل فقره بين عينيه ]. قال: أبو حاتم: قوله: صاحب منقوص يريد به: منقوص حالته يستقل ما أوتي ويطلب الفضل.

ومن فضائل العفو أنه من عزائم الصواب التي يوفق إليها العبد قال الله تعالى : ﴿ وَلَمْن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى٤٣]. ومن فضائله أيضًا أنه من العمل الصالح الذي يثيب الله عليه كثيرًا ، قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى ! [الشورى • ٤].

ومن فضائله أيضًا: أنه أعظم جرعة عند الله جاء عند ابن ماجه (١) عن ابن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكِيُّهُ: [ ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ ، كظمها عبد ابتغاء وجه الله].

وقد دعا النبي عَلَيْكَ إلى العفو عن الضعفاء والخدم، كما جاء عند أبي داود (٢) عن عبد الله بن عمر رَضِاً لِللهُ عَنْهُ قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ ، فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلم كان في الثالثة قال: [ اعف عنه [ في ] كل يوم سبعين مرة ] .

نسأل الله عَرَّهَ عَلَّ أن يعفو عنا وعنكم ، وأن يتجاوز عن جميع المسلمين، إنه أرحم الراحمين.

أقول ما سمعتم، واستغفروا الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (۱۸۹). (۲) صحیح أبي داود برقم (۵۱۶۵).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي جعل الإحسان أكبر الأسباب لنيل الكرامات، وأذية الخلق والإضرار بهم موجب للعقوبات، وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسهاء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله أشرف المخلوقات.

#### أما بعد:

فيا أيها الناس: اتقوا الله حق التقوى ، وراقبوه في السر والنجوى.

عباد الله: إن من أسماء الله العفوومن صفاته تبارك وتعالى العفو، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَأُمْسَحُوا بُو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ اللهِ النَّا اللهِ النَّا عَفُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تبارك وتعالى: ﴿ فَأُولَتِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴾ [النساء ٩٩].

وقال تعالى : ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوَ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ النَّسَاء ٩٤].

وفي مستدرك الحاكم (١) عن ابن مسعود رَضَوَلِيَّهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَو يَعَلَيْكُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَو يحب العفو ...].

وفي جامع الترمذي (٢) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها ؟ ، قال: [ قولي اللهم

- (١) المستدرك (٤/ ٣٨٢\_٣٨٤) وانظر صحيح الجامع برقم (١٧٧٩).
  - (٢) صحيح الترمذي برقم (٣٥١٣).



### إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني].

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ أُللَّهُ: فإن من صفاته تعالى أن يعفوعن عباده مع قدرته على عقابهم. (١)

أيها المسلمون: ولقد كان نبينا عَلَيْ أعظم الناس عفوًا ففي جامع الترمذي (٢) عن عائشة رَخَوَلَكُ عَنَا أنها سئلت عن خُلق رسول الله عَلَيْ فقالت: [لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخَّابًا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح].

وفي صحيح البخاري (٣) عن عبد الله بن عمروبن العاص رَحَيَلَهُ عَنْهَا أَنْ هَذَه الآية التي في القرآن ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِيُ إِنّا أَرْسَلْناكُ شَلْهِدًا وَمُبشِرًا وَنَـذِيرًا وَحَرزًا ﴾ قال: [ في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ،فيفتح بها أعينًا عُميًا ، وآذانًا صُمًا ، وقلوبًا غُلفًا ].

ودونك أيها المسلم الكريم هذه الأمثلة التي تبين ما كان عليه نبينا عَلَيْهُ من العفو والصفح، ففي الصحيحين (٤) عن أنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: كنت أمشي مع النبي عَلَيْهُ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية ،فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي عَلَيْهُ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ،ثم قال: مُر لي من مال الله الذي عندك ،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٣١٤٩) ومسلم برقم (١٠٥٧).

فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء].

و في الصحيحين (١) أيضًا عن جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أنه غزا مع رسول الله عَيْكِية قبل نجد فلم قفل رسول الله عَيْكَية قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله ﷺ وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله عَلَيْكَ تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله عَيَّكِيَّةً يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال :[ إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتًا فقال: من يمنعك منى ؟ فقلت الله ثلاثًا]. ولم يعاقبه وجلس.

ومعنى قفل أي رجع.

ومعنى صلتًا أي بارزًا ومستويًا.

وثبت في الصحيحين البخاري ومسلم (٢)عن أبي هريرة رَضَايَتَهُ عَنْدُقال: بعث النبي عَلَيْ خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي عَلَيْ فقال: [ما عندك يا ثمامة]. فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت . فترك حتى كان الغد فقال: [ ما عندك يا ثمامة ]. فقال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، فتركه حتى كان بعد الغد فقال : [ ما عندك يا ثمامة ] فقال: عندي ما قلت لك، فقال: [ أطلقوا ثمامة]. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلىَّ

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٤١٣٥) ومسلم برقم (٨٤٣). (۲) البخاري برقم (٤٣٧٢) ومسلم برقم (١٧٦٤).

من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب دين إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فهاذا ترى ؟ ، فبشره رسول الله عليه وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت ، قال : لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله عليه ولا والله لا يأتيكم من اليهامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه.

وهكذا صحابة نبينا عَيْكِي مشوا على منوال رسول الله عَلَيْهُ فكانوا رحماء بينهم يعفون ويصفحون ، وانظروا معاشر المسلمين أقرب مثال؛ ما جاء في عفو أبي بكر الصديق رَضَالِتُهَا ففي صحيح البخاري (١) عن عائشة رَضَالِتُهَا في قصة الإفك قالت ... فلما أنزل الله هذا في براءتي قال: أبو بكر الصديق رَضَالِتُهَا في وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد ما قال لعائشة .

فأنزل الله تعالى ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ ﴾ - إلى قوله تعالى ﴿ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمُّ وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمُ وَالله إلى مسطح رَضَالِللهُ عَنْهُ الذي كان بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح رَضَالِللهُ عَنْهُ الذي كان يجري عليه.

وهذا عمر بن الخطاب رَضَالِللهُ عَنهُ كان من أعظم الناس عفوًا ففي صحيح البخاري (٢) عن ابن عباس رَصَالِلهُ عَنهُ قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولًا كانوا أو شبابًا ، فقال عيينة

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٦٤٢).

لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال: سأستأذن لك عليه قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به فقال: له الحريا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه عليه في المحمد عن هم به فقال عليه وأَمْرُ بِاللهُ وَأَمْرُ بِاللهُ وَاللهُ مَا جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافًا عند كتاب الله.

ولقد كان الإمام أحمد رَحَهُ أللهُ: يقول كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعًا وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل ورأيت الله يقول: ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْعَفُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

وأمر النبي ﷺ أبا بكر بالعفو في قصة مسطح قال: أبو عبد الله وما ينفعك أن يعذب الله آخاك المسلم في سبيلك. (١)

ورحم الله من قال:

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وما الناس إلا واحد من ثلاثة فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأما الذي دوني فإن قال: صنت عن وأما الذي مثللي فإن زل أوهفا

وإن كثرت منه على الجرائم شريف ومشروف ومثلي مقاوم وأتبع فيه الحق والحق لازم إجابته عرضي وإن لام لائم تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم

<sup>(</sup>١) السير (١١/١١١).

عباد الله: لا يتصف بهذه الصفة النبيلة وهذا الخُلق الكريم إلا من كان تقيًا لله تبارك وتعالى قال: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إخبارًا عن إخوة يوسف عَيْدِالسَّكُمُ وَعَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنت يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِى قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْلُ عَالُواْ عَالُواْ عَالُواْ تَاللَّهِ إِلَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَا يُوسُفُ وَهَا أَخُوطِينَ الله قَالُواْ تَاللَّهِ لَا يَحْسِنِينَ الله عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله

وقد بين الله تبارك وتعالى أن من ألأمور المعينة على العفو والصفح الصبر أيضًا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ الصبر أيضًا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ الصبر أيضًا وَمَا يُلَقَ هُمَا يَلَقَ هُمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَ هُمَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( ص ) ﴿ [ فصلت ٣٤ ـ ٣٥].

ومن الأسباب المعينة أيضًا تذكر أهوال يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيَةً فَأَصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ الْحَجر ٨٥] .

ومنها: النظر في الأدلة الدالة على فضل العفو والصفح.

ومنها: النظر في سيرة الصالحين وأخلاق المؤمنين.

نسأل الله عَنَّهَ بَلَ أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا وإياكم دار رحمته، وأن يعيننا جميعًا على ذكره وشكره وحُسن عبادته.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسلام على المرسلين ،والحمد لله رب العالمين

# الشهوة الخفية

# الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَالنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ اللَّحْزَابِ: ٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحَدِثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحَدِثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ مُعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّبُونُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين والسترزق الله مما في خزائنه وأمره بعد الكاف والنون

عباد الله: هذه الخطبة بعنوان (الشهوة الخفية) ، والمراد بالشهوة الخفية: حب الرياسة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ تعالى (١) وكان شداد بن أوس رَضَالِلهُ عَنهُ يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنها أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال: أبو داو د السجستاني صاحب السُنَن المشهورة الشهوة الخفية حب الرياسة هو أصل البغى والظلم.

وقال أيضًا رَحْمَهُ اللهُ تعالى (٢): وكثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ، ما يفسد عليها تحقيق مجبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له.

وقال العلامة المقبلي رَحِمَهُ أللَّهُ: والرياسة هي الداء الخفي.

ولله در من قال:

رأت عيني المسوس وذا السياسة ولم يُخط العيان ولا الفراسة ولم أر هالكا في الناس إلا وباب هلاكه حب الرياسة

ولو صدقت هممهم لعلموا أن هذه الرياسة هي أرذل المنازل وإنها الرؤساء عند الله تعالى هم ﴿ اللَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٩]. (٣)

ولقد كان السلف الصالح يفرون من الولايات خوفًا من أن يفتنوا في دينهم ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الأمير الصنعاني رَحَمَاُللَّهُ في سبل السلام عن عبد الله بن وهب أن الخليفة كتب إليه بقضاء مصر ، فاختفى في بيته

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۸/ ۱۶۲).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۰/ ۲۱۵).

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) العلم الشامخ ص ( $^{\circ}$ 0).

فاطلع عليه بعضهم يومًا فقال: يا ابن وهب ألا تخرج بين الناس بكتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ، فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء، والقضاة يحشرون مع السلاطين. (١)

وذكر الإمام الذهبي رَحَمَهُ اللهُ: أن عمر بن الخطاب رَضَالِلهُ عَنهُ دعا أبا هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ ليوليه القضاء فأبى فقال: له عمر تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرًا منك يوسف عَلَيهِ السَّلَمُ فقال: أبو هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى ثلاثًا واثنتين قال: فهلا قلت خمسًا قال: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم وأن يضرب ظهري وينزع مالي ويشتم عرضي قال: الذهبي معقبًا كان أبو هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ طيب الأخلاق ربها ناب في المدينة عن مروان أيضًا. (٢)

وقال أبي بن كعب رَضَالِللهُ عَنهُ لعمر بن الخطاب ألا تستعملني قال: أكره أن يُدنس دينك. (٣)

وقد جاء في صحيح مسلم (٤) عن أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [ يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا ،وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم ].

وفي صحيح مسلم أيضًا (٥) عن أبي ذر رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني ؟، قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: [ يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها

<sup>(</sup>۱) سبل السلام (۸/ ٦٣) بتحقيق صبحي.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١٨٢٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (١٨٢٥).



### وأدى الذي عليه فيها].

قال النووي رَحَمُ الله تعالى (۱): بعد هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أوكان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث [ سبعة يظلهم الله ] وحديث [ إن المقسطين عند الله على منابر من نور ] ، وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه ، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره على منها وكذا حذر العلماء وقنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا.

وقد امتنع الإمام أبو حنيفة رَحَمُ اللهُ عن القضاء لما استدعاه المنصور العباسي، وامتنع الإمام الشافعي عن قضاء الشرق والغرب، لما استدعاه المأمون.

وكان يحيى بن معاذ رَحِمَهُ ألله يقول: لا يفلح من شممت رائحة الرياسة منه. (٢)

وكان يوسف بن أسباط رَحَهُ أُللَّهُ يقول: الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا. (٣)

وقال سفيان الثوري رَحِمَهُ اللَّهُ: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح. (٤)

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۱۲/ ۱۵).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٣/١٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله برقم (٩٧٩).

وقال الفضيل بن عياض رَحْمَهُ اللهُ: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يُذكر أحد بخير. (١)

وقال أيضًا رَحَمَهُ أللهُ: ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال أين العالم، فيقال عند الأمير أين العالم، فيقال عند القاضي ما للعالم وما للقاضي!، وما للعالم وما للأمير!، ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه. (٢)

وقال أبوالعتاهية رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

أأَّخيَّ من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالًا

وقال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها.

وقد جاء عند الإمام أحمد (٣) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ عَنْهُ تَال : قال رسول الله عَلَيْكَ : [ ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا ، وأنهم لم يلوا شيئًا ].

وقد أصبح الدخول في هذا الزمان على الأمراء والسلاطين صعبًا إلى الغاية ولذلك ثبت عند ابن عساكر (٤) عن رجل من بني سليم وَعَلَيْهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ﷺ : [ إياكم وأبواب السلطان ، فإنه قد أصبح صعبًا هبوطًا ] أي يهبط بصاحبه .

وعند الطبراني (٥) عن ابن عباس رَعَوَلَيْهُ عَنْهَا قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: [سيكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن نابذهم نجا ، ومن اعتزلهم سلم،

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله برقم (٩٧١).

 <sup>(</sup>٢) روضة العقلاء ص (٣٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٠٧٣٧) وصحيح الجامع برقم (٥٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر (٤٦/٥١٥) والصحيحة برقم (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) الطّبراني برقم (١٠٩٧٣) وصحيح الجامع برقم (٣٦٦١).



### ومن خالطهم هلك ].

ومعنى قوله ﷺ [فمن نابذهم نجا] أي أنكر عليهم بلسانه ما يخالف شرع الله وليس معناه الخروج عليهم.

وفي صحيح مسلم (۱) عن أم سلمة رَضَالِلُهُ عَنْهَا قالت: إن رسول الله عَلَيْهِ قَال : [ ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع ] قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: [ لا ، ما صلوا ].

وقد جاء في سُنَن أبي داود (٢) عن ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهَا: عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: [ من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى السلطان افتتن ] .

ومما يدل على خطورة الولايات أن الرجل ربها سفك الدم الحرام وقتل الأنفس المعصومة طاعة للسلاطين ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ الله تعالى عن أبي إسحاق أنه قال: كان شمر بن ذي الجوشن يصلى معنا ثم يقول: اللهم إنك تعلم أنى شريف فاغفر لي قلت كيف يغفر الله لك وقد اعنت على قتل ابن رسول الله عليه قال: ويحك فكيف نصنع إن أمراءنا هؤلاء ، أمرونا بأمر فلم نخالفهم ، ولوخالفناهم كنا شرًا من هذه الحُمر السقاءة ، قلت : إن هذا لعذر قبيح فإنها الطاعة في المعروف. (٣)

فلا ينبغي لمن يريد النجاة لنفسه أن ينافس في هذا الملك الفاني ففي صحيح مسلم (٤) عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي و قاص في إبله،

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۸۵٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان برقم (٥ ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٥ ٢٩).

فجاءه ابنه عمر فلم رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال: له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله عليه يقول: [إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي].

نسال الله العظيم أن يحسن أخلاقنا ، ويجمل أفعالنا ، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ، والحمد لله رب العالمين.





## الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة أرجو بها لديه الزلفى ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أهل الصدق والوفا ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى.

### أما بعد:

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ، فتقوى الله أعظم زاد وأفضل خير ولقد وصف الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا وَلَقَدُ وصف الله تعالى أهل النار بحب المال والرياسة قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنْبَهُ مِشْمَالِهِ وَيَقُولُ يَلْيُنَنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ ﴿ الله عَلَى عَنِي مَالِيَةً ﴿ الله عَلَى عَنِي مَالِيةً ﴿ الله عَنِي مُلكَ عَنِي سُلطَنِيهُ ﴿ الله عَلَى مَالِيةً ﴿ الله عَلَى مَالِيهُ الله عَلَى مَالِيهُ الله عَنِي مَالِيهُ الله عَنِي مَالِيهُ الله عَنِي سُلطَنِيهُ الله عَلَى عَنِي سُلطَنِيهُ الله عَنِي سُلطَنِيهُ الله عَلَى عَنِي مَالِيهُ الله عَلَى عَنِي سُلطَنِيهُ عَلَى عَنِي سُلطَنِيهُ الله عَلَى عَنِي سُلطَنِيهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنِي سُلطَنِيهُ اللهُ عَلَى عَنِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَنِي سُلطَةً عَلَى اللهُ عَلَيْ سُلطَنِيهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنِي مَالِيهُ اللهُ عَنِي سُلطَةً عَنْ سُلُونِيهُ عَلَى عَنِي سُلطَةً عَلَى عَنِي سُلطَةً عَلَى عَنِي سُلطَةً عَنْ سُلطَةً عَنْ اللهُ عَلَى عَنِي سُلطَةً عَلَى عَنِي سُلطَةً عَنْ اللهُ عَلَى عَنِي سُلطَةً عَلَى عَنِي سُلطَةً عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَيْهُ عَلَى عَنْ عَلَيْهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونِهُ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَمْ عَلَيْكُ

وأخبر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن الجِنة للمتواضعين ، فقال تعالى : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللللِّلْمُ اللَّلَّةُ اللْ

وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن أبي موسى الأشعري رَضَّالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [ من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى ].

وما أحسن ما قال أبوالفتح البستي رَحَمَهُ اللَّهُ:

أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتللقي

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٩٦٩٧) وصحيح الترغيب برقم (٣٢٤٧).



### طلب المعاد مع الرياسة والعلى فدع الذي يفنى لما هو باقي

ومن أضرار حب الرياسة والملك أنه مفسد للدين ففي مُسند أحمد (۱) عن كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكَةً قال: [ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه].

والغالب أن من يخالط الملوك والسلاطين يسكت عن باطلهم ومنكراتهم، ويصدقهم في كذبهم ،ويعينهم على ظلمهم، بل ويحسن أفعالهم لتكون له المنزلة عندهم ،وقد ثبت في مُسند الإمام أحمد (۲) عن جابر بن عبد الله رَحَيَّكُمُ أن النبي عَلَيْ قال : لكعب بن عجرة [ أعاذك الله من إمارة السفهاء]، قال : وما إمارة السفهاء، قال: [ أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم ،ولا يردوا على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ،ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا على حوضي، يا كعب بن عجرة الصوم جُنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان \_ أوقال برهان \_ ، يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به ،يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها ، وبائع نفسه فموبقها ].

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في خطورة القضاء وسؤال الإمارة والحرص عليها، فعند أبي داود في السُنَن (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْكُ قال : [ من ولي القضاء ، فقد ذبح بغير سكين ] .

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۱۵۷۸٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٤٤٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٣٥٧١).

وفي مُسند الإمام أحمد (١) عن أبي هريرة رَخِوَلِكُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ: [ من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ].

وعند أبي داود (٢) عن بريدة بن الحصيب رَضَالِلُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكُ قال: [القضاة ثلاثة ، واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ].

وفي سُنَن الترمذي (٣) عن عبد الله بن أبي أوفى رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ عَنه ولزمه الشيطان].

وفي الصحيحين (1) عن عبد الرحمن بن سمرة رَضَيَّكُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [ لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك].

وفي صحيح البخاري (٥) عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكُ قال: [إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضعة ، وبئست الفاطمة ].

وضرب المرضعة مثلًا للإمارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع، وضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع.

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٧١٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (١٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٦٦٢٢) ومسلم برقم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٧١٤٨).

وفي البخاري (١) عن أبي موسى رَضَالِلهُ عَنهُ قال: دخلت على النبي عَلَيْهُ أنا ورجلان من قومي فقال: أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله ، وقال الآخر مثله، فقال: [ إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه].

معاشر المسلمين: إن السعادة الحقيقية هي بتحقيق التقوى فهذا هو الملك العظيم قال: إبراهيم بن أدهم رَحْمَهُ اللهُ: لويعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.

وكان حجاج بن أرطأه يقول: قتلني حب الشرف، فقال له سوار: لو اتقيت الله لشرفت.

وصدق من قال:

ألا إنها التقوى هي العز والكرم وفخرك بالدنيا هوالذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم

والعلماء ملوك على الناس يقول الشاعر في الإمام مالك رَحمَهُ ٱللَّهُ:

يدع الجواب فلا يراجع هيبةً والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان

فالواجب على القضاة والحكام أن يتقوا الله وأن يحكموا بالعدل فإذا فعلوا ذلك فأجرهم عند الله عظيم حتى قال: عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ لأن أجلس قاضيًا بين اثنين أحب إليَّ من عبادة سبعين سَنة.

وقد قال يوسف الصديق عَلَيْ السَّلَامُ للملك: ﴿ اَجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ اللهِ اللهُ عَلَيْ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧١٤٩).

وقال سليهان عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي اللَّهُ اللَّا لَلْ يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللِهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ الللللْمُ اللللللِّلُولُولُولُولُولُولَ

والله يعطي ملكه من يشاء ويوفق لطاعته من يشاء قال الله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَعَلَى : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُلّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقد قال بعض العلماء: إذا أسندت الأمة مناصبها الكبيرة إلى صغار النفوس كبرت بها رذائلهم لا نفوسهم.

فالولاية وغيرها من الأعمال لابد فيها من الأمانة والقوة ، قال الله تعالى إخبارًا عن ابنة الرجل الصالح أنها قالت: ﴿ يَثَأَبَتِ ٱسۡتَعۡجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّاعَ جَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ آَ ﴾ [ القصص : ٢٦ ].

وقال تعالى في قصة سلمان عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ ﴾ [النمل: ٣٩].

اللهم صل على نبيك المختار وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا .



# رمضان شهر العبادة

## الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧].

### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةَ، وَكُلُّ ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: ها هو شهر رمضان المبارك ذهبت أيامه ولياليه وأوشك على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، وهو شاهد علينا بها أو دعنا فيه، فهنيئًا لمن أو دع فيه الصالحات، والله عَرَّفِكً لا يضيع عنده شيء من أعمال عباده،

المنظر المنتابل المنظم

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا الله ﴾ [ الكهف ٣٠ ].

وقال تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّرًا يَرَهُۥ ۞ ﴾ [ الزلزلة ٧\_٨ ].

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُونُ اللهِ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللهُ رَءُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللهُ رَءُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نَفْسَهُ أَللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نَفْسَهُ أَللهُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ نَفْسَهُ أَللهُ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِ مَ عَن نَفْسِهِ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَضِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفّارَ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ يَنالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللّهُ اللّهُ مَا صَابُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ إِلّا تُوبِة : إِلّا حَكْمِنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ إِلَا كُنِهُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ إِلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ إِلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْحَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ إِلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ الْعُلُونَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي ذر رَضَالِلهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْ فيها روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: [ يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه].

معاشر المؤمنين: هاهي أعمارنا تذهب وتنطوي سريعًا وتقترب آجالنا ونحن في غفلة شديدة قال: عبد الله بن مسعود رَخَالِلَهُ عَنْهُ: ما ندمت على شيءٍ ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٥٧٧).

وقال بعض السلف: إن أحدهم لوسقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي ولا يقول: ذهب يومي ما عملت فيه.

وصدق من قال:

إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علمًا فها ذاك من عمري وقال آخر:

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر

وهذه الليالي أيها الأخوة التي تعيشون فيها هي أعظم ليالي السَنة، وهي العشر الأواخر من شهر رمضان ولقد كان رسول الله ﷺ يضاعف عبادته في هذه الليالي العظيمة ففي الصحيحين (١) عن عائشة رَخَالِلَهُ عَنها قالت: [كان النبي ﷺ إذا دخل العشر، شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله].

ومعنى شد مئزره: كناية عن اعتزال النساء.

قال الشاعر:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار

وفي صحيح مسلم (٢) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: [كان رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ العشر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره ].

فجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يتفرغ لعبادة ربه وأن يستدرك ما تبقى من هذه الأيام والليالي ، ففي مستدرك الحاكم (٣) عن معقل بن يسار رَضَالِلَهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٠٢٤) ومسلم برقم (١١٧٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١١٧٥).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٤/ ٣٢٦).

المنابر المنابر

قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: [ يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنى ، وأملاً يديك رزقًا ، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملاً قلبك فقرًا ، وأملاً يديك شغلا].

وإن من ضيع اغتنام الصالحات في هذه العشر المباركات فهو مغبون قد حرم نفسه عن التعرض لنفحات رحمات الله فعند الطبراني في الكبير (۱) عن أنس بن مالك رَخَالِتُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على : [ افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ، وأن يؤمن روعاتكم ] .

عباد الله: لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، قال تعالى :﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهِ: اللهِ: اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لَعَبَادُتُهُ وَمَا خَلَقْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والعبادة كما يقول شيخ الإسلام هي: اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. (٢)

وقال الإمام القرطبي رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى: العبودية هي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. (٣)

وأعظم حق يقوم به العبد عبادة الله تبارك وتعالى ، قال الله تعالى : ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشَرِكُوا بِهِ عَبُدُوا النَّسَاء ٣٦].

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير برقم (٧٢٠) والصحيحة برقم (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) رسالة العبودية ص (٣٨) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٥/ ١٨٠).

وفي الصحيحين (۱) عن معاذ رَضَالِللهُ عَنهُ قال: كنت رديف النبي عَلَيْلِ فقال: [ يا معاذ ] . قلت لبيك وسعديك ،ثم قال : مثله ثلاثًا [ هل تدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ] . ثم سار ساعة فقال : [ يا معاذ ] . قلت : لبيك وسعديك، قال: [هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ] .

والله أرسل الرسل من أجل عبادته وتوحيده قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ اللهُ أَمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اَعَبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَهُ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَهُ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَهُ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ مِنْ أَرْسُلْنَا مِن أَنْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَلِكُ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْهُۥ لَا إِلَهُ إِلَى إِلَيْهِ أَنْهُ وَمِي إِلَيْهِ أَنْهُ مِن أَنْهُ مِن أَنَّهُ وَمِن اللَّهُ إِلَى إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنَّا مِن أَلَّكُ مِنْ أَنَّا فَأَعُبُدُونِ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَلِكُ إِلَا لُهُ إِلَا مُعَالِمٌ لَا أَنَّا مُلْكُ مِن مُ أَلِكُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنَّا فَأَعُبُدُونِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْكُ إِلَى إِلَيْكُ مِنْ أَنْهُ إِلَّا مُؤْمِنِ إِلَيْهِ أَنْهُ مِنْ أَلِكُ إِلَا أَنْهُ أَلَا مُؤْمِنُهُ إِلَيْكُوا أَلْكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلَّا أَنْهُ إِلَيْكُولِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّا مُعْلِقًا إِلَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلِي أَنْهُ أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَنْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ أَلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَيْكُوا أَلِكُوا أَلِكُوا أَنْهُ أَنْهُ أَلِكُولُهُ إِلَيْكُوا أَلَا أَنْهُ أَنْهُ إِلَى أَنْهُ إِلَيْكُوا أَلَا أَلِي أَلِهُ إِلَا أَلَا أَلِنَالِكُ أَلَا أَلَا أَلِهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُؤْلِكُوا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلِكُوا أَلْكُوا أَلْمُ أَلِهُ إِلَّالْكُوا أَلْكُوا أَلِكُوا أَلْمُ أَلِكُوا أَلْمُ أَلِلْكُوا أَلْمُ أَلِهُ أَلَا أَلْمُ أَلِكُوا أَلْكُوا أَلْمُ أَلِلْكُوا أَلْمُ أَلِلَّا أُلِلِلْكُوا أَلِهُ أَلَّ أَلْمُ أَلِكُوا أَلَا أَلُولِ

وقال تعالى : ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِلَى عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهُ عَنْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَرافُ ٥ ].

وهكذا قالها هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم.

وبعث الله نبينا محمدًا على داعيًا إلى طاعته وعبادته، ففي مُسند الإمام أحمد (٢) عن ابن عمر رَحَوَلَكُ قال: قال رسول الله على المعثقة بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٢٦٧) ومسلم برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٥١١٥) وانظر صحيح الجامع برقم (٢٨٣١).

وقد وصف الله تبارك وتعالى ملائكته وأنبياءه بالعبودية له،قال تعالى: ﴿ وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْمِرُونَ اللَّهُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ الْأَنبياء ١٩-٢٠].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, وَلَهُ يَسَجُدُونَ ۚ الْأَعْرَافَ ٢٠٦].

وقال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا بِللَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيْكَةُ الْفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وذم المستكبرين عنها ، فقال تعالى :﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَسَنَّكُمُ وَنَ عَنُ عِبَادَقِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّ

ونعت الأنبياء والرسل بها ، قال تعالى : ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيِسْحَقَ وَيِسْحَقَ وَيَقْتُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

وقال تعالى : ﴿ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ٧ ﴾ [ص١٧].

وقال تعالى عن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيَمَنَ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيمَانَ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ وَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيمَانَ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ وَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيمَانَ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ وَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيمَانَ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَاللهُ اللهُ الل

وقال تعالى عن أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ ۗ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ص٤٤].

وقال تعالى عن نوح عَلَيهِ السَّلَمُ : ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ أَنَّ ﴾ [الإسراء ٣].

وقال تعالى عن عيسى عَلَيْوالسَّلَامُ : ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثْلًا لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ﴾ [الزخرف٩٥].

ونعت نبينا محمدًا عَلَيْ بالعبودية له في أكمل الأحوال وأشرف المقامات، ففي مقام الإسراء، قال الله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيُلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُ, لِنُرِيَهُ، مِنْ ءَايَئِنَا إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ الإسراء ].

وفي مقام الوحي ، قال الله تعالى :﴿ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ اللهِ تعالى :﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ اللهِ ال

وفي مقام الدعوة ، قال الله تعالى :﴿ وَأَنَّهُ ، لَمَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اللهِ اللهِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ لِبَدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لِبَدًا اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وفي مقام الحفظ ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍ ۚ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴿ ﴾ [الزمر٣٦].

وفي مقام التحدي ، قال تبارك و تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ فِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة ٢٣].

وفي مقام إنزال الكتاب، قال تبارك وتعالى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ اللَّهِ مَا مَا الكَابُ وَلَوْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴿ ﴾ [الكهف ].

وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللهِ قَالَ ١ ].



وفي صحيح البخاري (١) عن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت النبي عَلَيْكَ يقول: [ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله].

وأمره الله تبارك وتعالى بملازمة طاعته وعبادته حتى الموت قال: جلت عظمته ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ اللهِ ﴾[الحجر ٩٩].

وقد قام عَلَيْ بعبادة الله أعظم قيام ففي الصحيحين (٢) عن عائشة رَضَالِيَكُ عَنَهَ الله عَلَيْ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ، قال: [ أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا ] . فلما كثر لحمه صلى جالسًا ، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع.

نسأل الله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى أَن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته ، ونسأله الثبات على ذلك حتى المات.

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٨٣٧) ومسلم برقم (٢٨١٩).

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

#### أما بعد:

فيا معاشر المسلمين: السعادة التامة الأبدية إنها تتحقق للعبد بطاعة الله وعبادته قال: شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أللهُ: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. (١)

وقال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قالوا: وما أطيب ما فيها ، قال: محبة الله ، والأنس به ، والشوق إلى لقائه ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه. (٢)

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هوالسعيد

#### وقال آخر:

ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار

**إخوة الإيمان والإسلام:** ينبغي أن نعلم أن مما يعيننا على لزوم العبادة والإقبال عليها أمور:

ا - طلب الإعانة من الله: قال الله تعالى : ﴿ فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٤٥٢).

يخطرالين المهج

رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴾ [ هو د١٢٣].

وقال تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾ [ الفاتحة ٥ ].

وفي سُنَن أبي داود (٢) عن معاذ بن جبل رَضَالِلهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْهِ أَخذ بيده وقال: [ يا معاذ ، والله إني لأحبك ، والله إني لأحبك] فقال: [أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك].

وفي مُسند الإمام أحمد (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ النبي عَلَيْكُ قال: [أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ، قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحُسن عبادتك].

وصدق من قال:

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده

٧-الجاهدة والاصطبار على العبودية : قال الله تعالى : ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اسْمِيًّا ﴿ آَلَ الله تعالى : ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَحَيْنُ نَزُرُقُكُ وَالْمَعْبِهُ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَحَيْنُ نَزُرُقُكُ وَالْمَعْبِرُ عَلَيْها لَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَحَيْنُ نَزُرُقُكُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَعَيْنُ نَزُرُقُكُ وَالْمَعْبِرُ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَعَيْنُ نَزُرُقُكُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَعْمَالُوهِ وَالسَّعَالِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَعْمَالُوهِ وَالسَّعَالُوةِ وَاصْطَعِرْ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَعْمَالُوهُ وَاللّهُ عَلَيْها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَعْمَالُوهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٧٩٨٢).

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْعَنْكَبُوتِ ٢٩ ].

قال بعض السلف: مازلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك.

وقال ابن رجب الحنبلي رَحَمُهُ اللَّهُ: واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك إن عرفت منك الجد جدت وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها.

وصدق من قال:

لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى فها انقادت الآمال إلا لصابر

٣-المراقبة لله تعالى: ففي صحيح مسلم (١) ، عن عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [...الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك...].

◄- معرفة ثواب الأعمال: قال: بعض السلف من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال.

وقال بعضهم: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة.

0-اللداومة على العبادات : قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. (٢)

فيا أمة الإسلام: اجتهدوا في طاعة ربكم واستغلوا ما بقي من أعماركم فيما يقربكم إلى المولى عَزَّهَ فَالعبادات عز ورفعة في الدنيا والآخرة قال:

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸).

<sup>(</sup>٢) الفتاوٰي (٥١/٢٤٦).

المخطر المنتابر الماج

ابن القيم رَحْمَدُ اللهُ: فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. (۱) والمؤمن العاقل هو الذي يداوم على عبادة ربه وامتثال أمره ولا ينقطع عن الصالحات إلا بانقطاعه عن الحياة وقد قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال

وقال عَلَيْهِ [ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله] (٢)

فهنيئًا لمن سخر حياته ووقته في التفرغ لعبادة الله وطاعته، وهنيئًا لهم مرضات الله والنعيم بين يديه ، قال الله تعالى : ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يَفُخِرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يَفْجَرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا عِبَادُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال العلامة ابن القيم رَحْمَا اللهُ : أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك ، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك . (٣)

جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين ، وأولياءه المتقين ، والحمد لله رب العالمين .



<sup>(</sup>١) عدة الصابرين ص(٧٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٦٣١) عن أبي هريرة رَضَوَلِتَكُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٤٤٥).



# منزلة قارئ القرآن الكريم وحامله

### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغَفْرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ ﴾ (حِبَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا بِعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعُدَثَا أَمُّا ، وَكُلُّ مُحْدَثَا مُ اللهُ عُدَثَا مُ اللهُ عُدَثَا مُ اللهُ عُدَثَا مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أيها المسلمون: إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده أن يسر لهم حفظ القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ اللهِ ﴾ [ القمر: ١٧].

قال الحافظ ابن كثير رَحَمُهُ اللَّهُ تعالى (۱): أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس ،كما قال تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَلَّبَرُوا عَالَيْهِ وَلِيتَذَكَرَ أُولُوا الْأَلْبَ اللَّ ﴾ [ص ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ-قَوْمًا لُّدًا ﴿ ﴿ ﴾ [مريم ٩٧].

قال: ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عَنَّهَ جَلَّ....

وقوله تعالى: ﴿ فَهُلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ ، وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصى...].

وعن مطر الوراق في قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾: هل من طالب علم فيُعانَ عليه.

وقد كررت هذه الآية في سورة القمر عند ذكر كل قصة للتنبيه والإفهام.

عباد الله: ولقد أمر الله نبيه محمدًا على بتلاوة القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿ الكهف : ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةِ ۚ إِنَّ اللَّهِ الصَّكَافَةِ ۚ إِنَّ اللَّهِ الصَّكَافَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا الصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۚ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ

<sup>(</sup>١) التفسير (٤/ ٢٦٦).

اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ النمل : النمل : ٩٢ ].

وقال تعالى عن أهل العلم: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَمَن يَكُفُرُ بِهِ- فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ١٢١].

وقد بين الله فضل تلاوة القرآن الكريم لأنها التجارة الرابحة ووعد من يتلوه بالأجر العظيم والثواب الجزيل قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعُلانِيَةً يَرْجُونَ بَعْنَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعُلانِيَةً يَرْجُونَ بَعْنَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعُلانِيَةً يَرْجُونَ بَعْنَ اللَّهُ وَيُزِيدَهُم مِن فَضَّ لِهِ إِنَّهُ إِنَّهُ مَعُورُ اللهُ عَفُورُ شَكُورُ اللهُ اللهِ عَفُورُ اللهُ اللهُ

جاء عند الإمام الترمذي (١) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ :[ من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول آلم حرف ، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف].

قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر القرآن عندك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ اللهُ تعالى (٢): لما بعث الله محمدًا عَلَيْهِ بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبر ولأهل التلاوة والذكر ولأهل الاستهاع والحال فالمعتصمون به علمًا وحالًا وتلاوة وسمعًا باطنًا وظاهرًا هم المسلمون حقًا خاصة أمة محمد عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (١٣/ ٣٧٦).

وقد امتدح الله تبارك وتعالى أهل العلم بسبب حفظهم لآياته في صدورهم قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا ٱلظَّلِلُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال ابن عباس رَحَوَلِللهُ عَنْهُا: من قراء القرآن أي حفظه قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيًا.

قال الإمام الشافعي رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى (۱): من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن تكلم في الفقه نها قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.

وقال الفضيل بن عياض رَحَمُهُ اللهُ: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو ، ولا يسهو مع من يسهو ، ولا يلغو مع من يلغو ، تعظيمًا لحق القرآن.

وقال بعض السلف رَحمَهُ اللهُ: من قرأ القرآن فكأنها استدرجت النبوة بين جنبيه ، إلا أنه لا يوحي إليه ، ومن أعطى القرآن فظن أن أحدًا أعطى أفضل مما أعطى ، فقد حقَّر ما عظَّم الله ، وعظَّم ما حقَّر الله.

وصدق من قال:

فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقًا وللخير جامع هوالذخرللملهوفوالكنزوالرجا ومنه بلا شك تنال المنافع به يه يه يه يه يه من دهته الفجائع

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱۰/۲۲).

وقال الحسن البصري رَحَمَهُ اللهُ: يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك وليشتدن في الدنيا خوفك وليكثرن في الدنيا بكاؤك.

وحملة القرآن الكريم تنزل عليهم السكينة والرحمة كما جاء في صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضِيَاللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه].

وحملة القرآن الكريم لا تحرقهم نار الآخرة كما صح عن البيهقي (٢)، عن عصمة بن مالك الخطمي رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [ لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله عَزَّوَجَلَّ بالنار].

والمراد بالإهاب: الجلد

قال المناوي رَحَمُ أُللَهُ تعالى (٣): أي لوصور القرآن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته ولا أحرقته ببركته فكيف بالمؤمن المواظب لقراءته ولتلاوته ... وقيل المعنى من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة فجعل جسم حافظ القرآن كإهاب له.

وقال أبوأمامة رَخِوَاللَّهُ : اقرؤوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لن يعذب قلبًا وعي القرآن. (٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان برقم (٢٧٠٠) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/٤١٢).

<sup>(</sup>٤) الدارمي برقم (٢/ ٤٣٢).

وحملة القرآن الكريم العاملون به هم أهل الله وخاصته لمكانتهم ومنزلتهم عند الله في الدنيا والآخرة ففي مُسند الإمام أحمد (١) عن أنس رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : [إن لله أهلين من الناس ] فقيل: من أهل الله منهم ، قال : [ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ].

أهة الإسلام: ومما يدل على منزلة حافظ القرآن الكريم أن إجلال حملته من إجلال الله وتعظيمه فعن أبي موسى الأشعري رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ: قال: قال رسول الله : [ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط] (٢).

ومعنى الغالي فيه: المتجاوز الحد في العمل به.

ومعنى الجافي عنه: التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه.

ومعنى السلطان المقسط: العادل في حكمه وبين رعيته.

ولقد كان الصحابة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ يَجلون حملة القرآن أيها إجلال قال أنس بن مالك رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ: كان رجل يكتب بين يدي رسول الله عَلَيْهُ قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيمًا. (٣)

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: ٣٠].

والله يقول في كتابه الكريم: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ ﴿ الْحَج : ٣٢].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٢٢٧٩) وصحيح الترغيب برقم (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٢٢١٦).

وحملة القرآن هم الربانيون حقًا ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّنَ وَمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّنَ وَمِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الله عالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا دَبِّكِنِيِّنَ وَمِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الله عالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا دَبِّكِنِيِّ وَمِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الله عالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا دَبِّكِنِيِّ وَمِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الله عالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا دَبِّكِنِيِّ وَلِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ الله عالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا دَبِّكِنِيِّ وَلِمَا كُنتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَكِن كُونُوا دَبِّكُ وَلَي الله عَلَيْ وَلَيْكُونَ الله عَلَيْ وَلِمَا كُنتُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وأهل القرآن هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة ، كما قال الله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللَّهِ عَالَى اللهُ اللَّهِ عَالَى اللهُ عَالَمُ وَاللَّهِ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ المجادلة : ١١].

فحامل القرآن أولى الناس بالإمارة ، كها جاء في صحيح مسلم (۱) أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة ، فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزى قال : ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ ، قال : إنه قارئ لكتاب الله عَنَّهِ وإنه عالم بالفرائض ، قال : عمر أما إن نبيكم عليه قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين.

وهم أولى الناس بالإمامة ، كما جاء في صحيح مسلم (٢) ، عن أبي مسعود الأنصاري رَضَالِتُهُ قال: قال رسول الله على : [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَة ، فإن كانوا في السُّنَة سواء فأقدمهم سلمًا ] أي سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سلمًا ] أي إسلامًا .

وحافظ القرآن مقدم في القبر ، ففي صحيح البخاري (٣) عن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَالَى: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: [أيهم أكثر أُخذًا للقرآن]، فإذا أشير له إلى أحدهما

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برٰقم (١٣٤٧).

قدمه في اللحد ، وقال: [ أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ] وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

وحملة القرآن هم المستشارون في الأمور كما ثبت في صحيح البخاري(۱) عن ابن عباس وَعَلِيَّكُ عَنْهُا قال: قدم عُيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولًا كانوا أو شبابًا...] الحديث.

بل الذي يحفظ القرآن ينتفع به في دنياه ناهيك عن أمر آخرته ، ففي البخاري ومسلم (۲) عن سهل بن سعد الساعدي رَحَالِيَهَا قال:جاءت المرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله أهب لك نفسي فنظر إليها رسول على فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله على رأسه فلها رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال: [فهل عندك من شيء ؟] ، فقال: لا والله يا رسول الله فقال: [اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟] ، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله على الله ين النه ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري - قال: سهل ما والله يا رسول الله على الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري - قال: سهل ما له رداء - فلها نصفه ، فقال رسول الله على عليك منه شيء ] ، فجلس الرجل يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء ] ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله على سورة كذا وكذا - عددها - ،

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٢٦٥) ومسلم برقم (١٤٢٥).

فقال: [تقرؤهن عن ظهر قلبك؟]، قال: نعم، قال: [ اذهب فقد ملكتها بها معك من القرآن].

وأهل القرآن هم أهل الرفعة في الآخرة ففي مُسند أحمد (١) عن عبد الله بن عمر و رَحَوَاللَّهُ عَن النبي عَلَيْ قال : [ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كها كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها].

وحملة القرآن يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة كما ثبت في الصحيحين<sup>(۱)</sup> عن عائشة رَضَالِلَهُ عَلَيْكَ قالت: قال رسول الله عَلَيْكِيَّ : [ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ، له أجران ].

والماهر هو الحافظ كما في لفظ البخاري [ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له ، مع السفرة الكرام...].

فالله عَرَّقِبَلَ شرف حملة القرآن بأن جعلهم مع السفرة الكرام البررة ، والله قد شرف الملائكة بأن جعل بأيديهم الصحف المطهرة كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فِي صُعُفِ مُكرَّمَةِ ﴿ اللهُ مَرَّفُوعَةِ مُطَهَرَةٍ ﴿ اللهُ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ اللهُ كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴿ اللهُ ال

وحامل القرآن هو أترجة الدنيا، ففي الصحيحين (٣) عن أبي موسى الأشعري رَضَالِكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : [ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ، ريحها طيب وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل المتمرة ، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۲۷۹۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٩٣٧) ومسلم برقم (٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٧٤٧) ومسلم برقم (٧٩٧).

يخطرالين المهج

القرآن مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعهم مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، ليس لها ريح وطعمها مر ].

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.





### الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد:

ففضل الله عظيم على قارئ القرآن العامل به ، فكم ينال من الأجر والحسنات ، فقد ثبت في صحيح مسلم (۱) عن عقبة بن عامر وَعَلَيْهُ عَنْهُ قال: خرج رسول الله عليه ونحن في الصفة فقال: [ أيكم يحب أن يغدوكل يوم إلى بطحان أوإلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم ؟] ، فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك ، قال: [ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أويقرأ آيتين من كتاب الله عَنَّوَجَلَّ خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل].

وبطحان والعقيق: اسم موضعين بالمدينة.

ومعنى كوماوين: سمينتين عظيمتين.

وحامل القرآن هو خير الناس وأفضلهم ففي صحيح البخاري (٢) عن عثمان رَضَالِتُهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْلَةٌ قال: [خيركم من تعلم القرآن وعلمه].

وفي رواية [ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ]. (٣)

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸۰۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٥٠٢٨).

ومن فضائل حملة القرآن الكريم أن القرآن يشفع لهم يوم القيامة ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله على القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران ، فإنها تأتيان يوم القيامة كأنها غامتان، أو كأنها غيايتان أو كأنها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها ، اقرؤوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة ].

ومعنى البطلة: السحرة.

وفي الترمذي (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكَ قال : [يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة].

ومعنى حله: أي زينه بالحلة.

وعند ابن حبان (٤) عن جابر رَخَوَلَيُّهُ عَنْ النبي عَيَالِيَّ قال: [ القرآن شافع مشفع ، وماحل مصدق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٠٢٥) ومسلم برقم (٨١٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان برقم (١٢٤) وصحيح الترغيب برقم (١٤٢٣).

ومعنى ماحل: أي مجادل مصدق.

وعند الدارمي<sup>(۱)</sup> عن ابن عمر رَحَوَلَيْهُ عَنْهُا قال : [ يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا رب لكل عامل عهالة من عمله وأني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه فيقال أبسط يمينك فيملأ من رضوان الله ثم يقال أبسط شهالك فيملأ من رضوان الله ويُكسى كسوة الكرامة ويحلى حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة ].

وجاء عند الطبراني في الأوسط (٢) عن أبي هريرة رَعَوَلَسُعَنهُ قال : قال رسول الله على الله على الله على القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أنى لنا هذا فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك].

فيا أيها المسلمون: احرصوا على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتدبرًا وعملًا وتعليمًا للأبناء لتحظوا بالأجر والثناء والثواب عند الله رب العالمين فإن النبي عَلَيْهِ قال: [أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن ؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض]. (٣)

الدارمي برقم (۲/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط برقم (٥٧٦٤) والصحيحة برقم (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١١٧٧٤) والصحيحة برقم (٥٥٥).

أيها المؤمنون: لقد أمر النبي عَلَيْهُ بتعاهد القرآن خوفًا من تعريضه للنسيان قال: عليه الصلاة والسلام [ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من الإبل من عقلها]. (١)

وقال أبوالعالية: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ، ثم ينام عنه حتى ينساه. (٢)

وقال الضحاك بن مزاحم قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه ، وذلك بأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ أَنَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدًا من خلقك ، أو ، استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا ، وجلاء أحزاننا ، وذهاب همومنا وغمومنا.

اللهم ذكرنا منه ما نُسينا ، وعلمنا منه ما جهلنا ، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ، على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٠٣٣) ومسلم برقم (٧٩١) عن أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد بن حنبل ص (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأبن المبارك برقم (٧٥) بتحقيق أحمد فريد.



# فضل قيام الليل (٣٧

## الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِنسَاءَ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللل

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْ فَوْزًا عَظِيمًا اللهَ اللهَ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُمُ اللَّهُ فَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ مُعْلَالُهُ وَكُلُّ مُعْدَعُتُهُمُ وَكُلُّ اللّهُ وَكُلُلُ مُعْدَلًا اللّهُ اللّهُ وَيُعْلَعُهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أيها المسلمون: نحمد الله عَرَّبَكً الذي منَّ علينا بوجود شهر رمضان المبارك الذي نعيش فيه هذه الأيام والليالي المباركة الذي تحيا فيه القلوب وتقوى فيه العزائم وتصلح فيه الأحوال بإذن الله عَرَّبَكً وتوفيقه وإن من

يخطران المنابر الم

الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المرء المسلم في هذا الوقت الثمين صلاة التراويح.

قال الفضيل بن عياض رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت ذنوبك.

عباد الله: وصلاة التراويح من قيام الليل الذي بين المصطفى عَلَيْهُ عظيم فضله وجزيل ثوابه ففي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالَتُهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: [ من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه ].

ومن صام رمضان وقامه فهو من الصديقين والشهداء كما ثبت عند ابن حبان (٢) وغيره عن عمرو بن مرة الجهني رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس ، وأديت الزكاة ، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا ؟، قال: [ من الصديقين والشهداء].

وصلاة التراويح سَنّها رسول الله عَلَيْهُ ، ورغب فيها كما ثبت في الصحيحين (٣) عن عائشة رَضَائِهُ عَنْهَا قالت : إن رسول الله عَلَيْهُ خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله على فصلى فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: [ أما بعد فإنه لم يخف فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: [ أما بعد فإنه لم يخف

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٧) ومسلم برقم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) ابن حبآن برقم (٣٤٣٨)وصحيح الترغيب برقم (٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٠١٢) ومسلم برقم (٧٦١).

علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها). فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك].

وعند أبي داود (۱) عن أبي ذر رَضَيَّكُ قال: صمنا مع رسول الله عليه رمضان فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلم كانت السادسة لم يقم بنا فلم كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يارسول الله لونفلتنا قيام هذه الليلة قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة]، قال: فلم كانت الرابعة لم يقم فلم كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح؟، قال: قلت وما الفلاح؟، قال: السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر.

وأحيا هذه السُّنَة العظيمة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رَسَوَلِسَّهُ عَنْهُ كها ثبت في صحيح البخاري (٢) عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رَسَوَلِسَّهُ عَنْهُ ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال: عمر إني أرى لوجمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله].

ومعنى أوزاع :جماعات.

معاشر المسلمين: هنيئًا لكم وأنتم تعيشون هذه الأيام والليالي المباركة مع

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٠١٠).



الصيام والقيام.

قال القحطاني رَحْمَهُ أَللَّهُ تعالى (١):

أدم الصيام مع القيام تعبدًا قم في الدجى واتل الكتاب فلربها تأتي المنية بغتة يا حبذا عينان في غسق الدجى

فكلاهما عملان مقبولان ولا تنم إلا كنومة حائر ولهان فتساق من فرش إلى الأكفان من خشية الرهمن باكيتان

فقيام الليل من أفضل الطاعات وأجل القربات بعد الصلوات المفروضات ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : [أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل].

لا يقوم الليل إلا أهل العزائم من المؤمنين.

يارجال الليل جدوا رب داع لا يُسرد لا يقوم الليكل إلا من له عرز م وجد

وقال آخر:

من يرد ملك الجنان فليدع عنه التوان وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرران

<sup>(</sup>١) نونية القحطاني ص (٤٤\_٥٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۱۱۲۳).

وليصل صومًا بصوم إن هنذا العيش فان إنها العيش فان

جاء عند أبي نعيم في الحلية (١) عن قتادة قال : كان يقال قلم اساهر الليل منافق.

وقد بيَّن الله -جل شأنه- فضل قيام الليل ورغب عباده المؤمنين فيه فقال تعالى: ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقُنَ هُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا رَزَقَنَ هُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة :١٦ ـ ١٧].

وهذه الحالة من تجافي الجنوب هي الحالة التي كان عليها رسول الله ﷺ كما قال: عبد الله بن رواحة رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ:

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال: واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع (٢)

ومعنى قوله تعالى ﴿ نُتَجَافَىٰ ﴾ أي ترتفع جنوبهم عن الفرش الوطيئة والسرر المريحة.

قال العلامة ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى: (٣) و تأمل كيف قابل ما أخفوه من

<sup>(</sup>١) الحلية (٢/ ٣٣٨) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) حادي الأرواح ص (٢٦٠).

المنافرة المنافرة

قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة.

قال ابن عباس رَعَوَلَيْكُ عَنْهُا: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئًا. (١)

وقال الحسن البصري ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَابِدُوا قيامُ الليل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الإستغفار بسحر. (٢)

یا راقد اللیل مسرورًا بأوله أفنی القرون التی كانت منعمة كمقدأبادت صروف الدهرمن ملك یا من یعانق دنیا لا بقاء لها هلا تركت من الدنیا معانقة إن كنت تبغی جنان الخلد تسكنها

إن الحوادث قد يطرقن أسحارا كر الجديدين إقبالًا وإدبارا قد كان في الدهر نفاعًا وضرارا يمسي ويصبح في دنياه سفارا حتى تعانق في الفردوس أبكارا فينبغى لك أن لا تأمن النارا

<sup>(</sup>۱) ابن کثر (٤/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير (٤/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥).

قال القرطبي رَحْمَدُاللَّهُ تعالى (١):

وأنشدوا في صفة الأولياء:

امنع جفونك أن تذوق مناما واعلم بأنك ميت ومحاسب لله قوم أخلصوا في حبه قوم إذا جن الظلام عليهم خمص البطون من التعفف ضمرا

واذر الدموع على الخدود سجاما يا من على سخط الجليل أقاما فرضي بهم واختصهم خداما باتوا هنالك سجدًا وقياما لا يعرفون سوى الحلال طعاما

وقد أمر الله نبيه ﷺ بالتهجد ورغبه في قيام الليل ، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّهِ نبيه ﷺ اللَّهِ نبيه ﷺ أَلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طُوِيلًا ۞ ﴾ [ الإنسان : ٢٥ ـ ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَكَرُ ٱلسُّجُودِ ﴿ ﴾ [ ق : ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَكَ ٱلنُّجُومِ ﴿ ﴾ [ الطور : ٤٩].

و قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ ﴾ [الشرح:٧\_٨].

<sup>(</sup>١) القرطبي (١٣/ ٧٠).

وقد كان قيام الليل واجبًا على النبي عَلَيْ وعلى أمته في بادئ الأمركا ثبت في صحيح مسلم (٢) قال: سعد بن هشام لعائشة رَخَلِنَهُ عَهَا أَنبئيني عن قيام رسول الله عَلَيْ فقالت: ألست تقرأ ﴿ يَاَيُّهُا ٱلْمُزّمِلُ ﴾ ؟ قلت: بلى، قالت: فإن الله عَرَقِبَلَ افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله عَلَيْ وأصحابه حولًا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة.

قال ابن القيم رَحْمَا أُلِلَهُ تعالى (٣): والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب وإنها المراد بها الزيادة في الدرجات وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب فلا يكون قوله : ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب.

ولقد كان النبي عَلَيْ إذا جاء الليل وأرخى سدوله توجه إلى معبوده وأكثر من الصلاة ومناجاة ربه ، فكان يقوم عَلَيْ من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام كها جاء في الصحيحين (٤) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أن نبي الله عَلَيْ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ؟ ، فقالت عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: لم تصنع هذا يا رسول الله ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ، قال:

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۲۰/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٤٨٣٧) ومسلم برقم (٢٨٢٠).

[أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا].

محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحًا لك جنح الليل محتملًا ضرًا من السهد أوضرًا من الورم

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



### الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، وقدوة الناس أجمعين، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: إن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات فعن أبي أمامة رَضَالِتَهُ عَنْ رسول الله عَلَيْكَ أنه قال: [ عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ،ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم]. (١)

وقيام الليل من أسباب دخول الجنة كما ثبت عند الترمذي(٢) عن عبد الله بن سلام رَضَالِكُ عَنهُ قال: لما قدم رسول الله عَلَيْكَ المدنية انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله ﷺ قدم رسول الله ﷺ قدم رسول الله ﷺ الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله ﷺ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال: [ أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام ].

وعند الطبراني في الكبير (٣) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِللهُ عَنْهُ أَن رسول الله ﷺ قال : [ إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله عَرَّفَجَلَّ لمن أطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى بالليل

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٤٨٥). (٣) الطبراني برقم (٣٤٦٧) وصحيح الترغيب برقم (٦١٨).

والناس نيام ].

وقيام الليل شرف للمؤمن كما ثبت عن مجموعة من الصحابة رَضَالِتَهُ عَنْشُ أن جبريل جاء إلى النبي عَيْكَا فقال: [ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس]. (١)

والله عَزَّوَجَلَّ يعجب من رجل يقوم لصلاة الليل في الليلة الباردة ويترك فراشه و دثاره كما جاء في مُسند الإمام أحمد (٢) عن ابن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ عن النبي عَيَالِيَّةٌ قال: [عجب ربنا عَرَّوَجَلَّ من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيِّه إلى صلاته فيقول: ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيِّه وأهله إلى صلاته رغبة فيها عندي وشفقة ما عندي ].

أمامك يا نومان دار سعادة يطول الثوى فيها وطول شقاء وكن بين خوف منهما ورجاء خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم

إخوة الإيمان والإسلام: لقد عظم الله شأن قيام الليل وأثنى على أهله قال تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ بِمَا يَحۡذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ } قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ [الزمر: ٩].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبٍ مَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران : ١١٣].

 <sup>(</sup>۱) الطبراني برقم (٦٢٧) وصحيح الترغيب برقم (٨٢٤).
 (۲) أحمد برقم (٣٩٤٩) وصحيح الترغيب برقم (٦٣٠).

المنتابل المنتابل المنافع

وقال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَلَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَبُهُمُ وَقَالَ تعالَى: ﴿ تُحَمَّا مُنَا اللَّهُ وَرَضَّوَنَا اللهُ وَرَضَّوَنَا اللهُ وَرَضَّوَنَا اللهُ عَنَ ٱللهُ وَرَضَّوَنَا اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلْمُ عَل عَلَا عَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وقال تعالى: ﴿ الصَّعَبِرِينَ وَالصَّعَدِقِينَ وَالْقَعَنِينَ وَالْفَعَنِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران: ١٧].

وفي الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه كما ثبت في صحيح مسلم (١) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: [ إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة].

يا لها من لحظات ودعوات وخيرات ، ينالها عباد الله القائمون ، جعلنا الله وإياكم منهم.

معاشر السلمين: والله جل ذكره ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولًا يليق بجلاله وعظمته ، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: [ من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ]. (٢)

أيها السلمون: كم نفوت على أنفسنا من أسباب المغفرة والرحمة والخير.

ولقد هدى الله الصحابة ومن سار على منوالهم لقيام الليل وغيره من الأعمال الصالحة ، فهذا عبد الله بن عمر رَضَالِكُ عَالَ فيه النبي عَلَيْكُ : [ نعم الرجل عبد الله لوكان يصلي بالليل ] ، قال سالم : فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. (٣)

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري برٰقم (١١٤٥) مسلم برقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٧٣٩).

وكان الإمام الأوزاعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ يقول: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. (١)

وكان مالك بن دينار رَحِمَهُ الله لا ينام من الليل إلا قليلًا فيقال له: ما لنا نرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟!، فيقول:إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المجالس تنزل

وكان أبو مسلم الخولاني رَحمَهُ ألله له سوط يعلقه في مصلاه فإذا قام لصلاة الليل وأصيب بالإعياء أخذ السوط وضرب به ساقيه ويقول أنتما أحق بالضرب من دابتي أيظن أصحاب محمد عليه أن يسبقونا عليه والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. (٢)

وأهـل الأمـن في الدنيا هجوع أنين منه تنخلع الضلوع عليهم من سكينتهم خشوع

إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا لهم تحت الظلام وهـم سجود وخرس بالنهار لطول صمت

اللهم أعنا على الصيام والقيام ويسر لنا ذلك ، اللهم أعنا على صلاح أنفسنا ، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وتقبل منا ذلك ، إنك أنت السميع العليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) السير (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) رهبان الليل (١/ ٣٥٨) للعفاني.

# فضل ليلة القدر (١٨)

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ اللَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

#### أمَّا بِعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: ليلة القدر ليلة عظيمة وشريفة قال الله تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيُلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلُو مُ مِن كُلِّ أَمْرِ ﴿ لَا اللَّهُ هِي حَتَّى اللَّهِ مَن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ اللَّهُ مِي حَتَّى اللَّهِ مَن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ هِي حَتَّى اللَّهُ مِي حَتَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ١٠ ﴾ [ القدر ١٠ ٥].

وألف شهر تعدل ثلاثًا وثهانين سنة وأربعة أشهر.

فمن حرم قيام هذه الليلة فهو المحروم فقد جاء عند الإمام أحمد في مُسنده (۱) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال : لما حضر رمضان قال رسول الله عليه حيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ].

ومن فضائل هذه الليلة أنه يفرق فيها كل أمر حكيم كم قال الله تعالى: ﴿ حَمْ اللَّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ حَمْ اللَّهُ وَالْكِتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال ابن كثير (٢) رَحَمُهُ اللّهُ تعالى في تفسير قوله ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمَرٍ حَكِيمٍ اللّهِ الله الكتبة أمر السّنة وما يكون فيها إلى الكتبة أمر السّنة وما يكون فيها إلى آخرها.

ومن فضائلها أنها ليلة نزول القرآن الكريم فنزول القرآن كان في شهر رمضان كما قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرُقَانِ ﴾ [ البقرة : ١٨٥].

وكان نزوله في الليلة المباركة ليلة القدر من شهر رمضان ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ١٠ ﴾ [ القدر ١٠].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٨٩٩١) وصحيح الجامع برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٤/ ١٤٠).

وكما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [ الدخان : ٣ ].

قال الإمام السعدي رَحَمَهُ اللَّهُ تعالى: أنزل الله أفضل الكلام في أفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام. (١)

ومن فضائلها أيضًا أن إحيائها بالعبادة والذكر سبب لمغفرة الذنوب كما جاء في البخاري ومسلم (٢) عن أبي هريرة رَعَوَلَكُ عَنْهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: [من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه].

وهذا أعظم مطلوب عند المؤمن أن ينال مغفرة الله تعالى.

ويستحب في هذه الليلة المباركة الإكثار من الدعاء ولا سيها الوارد في ذلك عن النبي عَلَيْكَ فعند الترمذي (٣) عن عائشة رَضَالِكَ عَنَ قالت : قلت يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟، قال : قولي [ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ].

ومن فضائلها أن الملائكة تتنزل فيها كما أخبر الله عَنَّهَ عَلَّ بذلك ؟، ومعهم جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ سيد الملائكة وأمين الوحي ؟، والملائكة لا تنزل إلا عند

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٠١٤) ومسلم برقم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (١٣٥ ٣٥) وابن ماجه برقم (٣٨٥٠).

وجود الخير والبركة ، كما قال النبي على الله : [... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه]. (١)

وكما قال النبي عَلَيْهِ: [ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ، رضًا بما يطلب ....]. (٢)

وعدد نزول الملائكة في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى كها جاء في مُسند الإمام أحمد (٣) عن أبي هريرة رَعَوَلَكُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْكُ قال في ليلة القدر : [ إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى].

ومن فضائلها أنها ليلة خير وبركة وسلام، ليس فيها شرحتى مطلع الفجر، والملائكة تدعوا للمؤمنين العابدين في هذه الليلة، ولكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، لما يقوم به العبد من طاعة الله.

ومن فضائلها أيضًا قوله تعالى ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ ﴾ [ القدر : ٢]. فهذا الاستفهام يدل على تفخيم شأنها وتعظيم قدرها كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيهُ ۞ نَازُ حَامِيةٌ ۞ ﴾ [ القارعة : ١٠ ـ ١١].

وكقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَذَرَبِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهُمُ مَاۤ أَذَرَبِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ

قال: سفيان بن عيينة رَحْمَهُ أللَّهُ تعالى: ما كان في القرآن ﴿ وَمَآ أَدْرَبْكَ ﴾ فقد

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٨٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٠٧٣٤).

أعلمه وما قال: ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ ﴾ فإنه لم يعلمه. ذكره البخاري في صحيحه.

حقًا على كل شهر ذات أسرار بإذن رب غفور خالق باري أشفوا على جرف من حفرة النار ما قد بقي فهوحق عنكم جاري

شهر به ليلة القدر التي شرفت تنزل الروح والأملاك قاطبة شهر به يعتق الله العصاة وقد فابكواعلى مامضى من الشهر واغتنموا

فعلينا معاشر المسلمين أن نشمر عن ساعد الجدوأن نجاهد أنفسنا على طاعة الله وفعل الخير وأن نغتنم هذه الليلة اقتداء بالنبي عَلَيْكَ ، فقد كان على عليه وفعل الخير عائشة وَعَالِسَهُ عَنَا ، كان النبي عَلَيْكَ : [ إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ]. (١)

ومعنى [ شد مئزره ] أي كناية عن اعتزال النساء كم قال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولوباتت بأطهار

وفي صحيح مسلم عنها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: قالت : [كان رسول الله عَلَيْهُ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره]. (٢)

قال الصنعاني رَحَمُهُ اللهُ تعالى: وإنها خص بذلك ﷺ آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة فيجتهد فيه لأنه خاتمة العمل والأعمال بخواتيمها. (٣) و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲۰۲٤) ومسلم برقم (۱۱۷٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١١٧٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ١٤٩) بتحقيق الشيخ : حلاق.

# الخطبة الثانية :

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير الأنام ، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام .

#### أما بعد:

فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، كما جاء في الصحيحين (۱) عن عائشة رَخَالِتُهُ عَنْهَا قالت: كان رسول الله ﷺ يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: [ تحروا ليلة القدر ، في العشر الأواخر من رمضان].

وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لما جاء في صحيح البخاري (٢) عن عائشة وَعَوَلِسَهُ عَنَهَا أَن رسول الله عَلَيْكَ قال: [ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان].

وهي في السبع الأواخر أقرب منها في غيرها لما ثبت في الصحيحين (") عن ابن عمر رَخِوَلِيَهُ عَنْهُا: أن رجالاً من أصحاب النبي عَلَيْهُ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله عَلَيْهُ: [أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر].

وأكثر العلماء على أنها في ليلة سبع وعشرين لما جاء في صحيح مسلم (٤) عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ فقلت: إن أخاك ابن

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲۰۲۰) ومسلم برقم (۱۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٠١٥) ومسلم برقم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٧٦٢).

مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر ، فقال رَحَمُهُ أَلِلَهُ : أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان ، وأنها في العشر الأواخر ، وأنها ليلة سبع وعشرين ، ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين ، فقلت بأي شيء تقول ذلك ؟ ، يا أبا المنذر قال : بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله على أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.

وعن معاوية بن أبي سفيان رَخِوَلِتُهُ عَنْهُ قال : قال النبي عَلَيْكَ في ليلة القدر [ليلة القدر ] ليلة سبع وعشرين. (١)

وعن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين] يعني ليلة القدر. (٢)

وعن عبد الله بن عباس رَخَوَلِكُ عَنْهُا أَن رجلا أَتى النبي عَلَيْكِ فقال: يا نبي الله إِن شيخ كبير عليل يشق على القيام فأمرني بليلة لعل الله يو فقني فيها ليلة القدر قال: [ عليك بالسابعة ]. (٣)

#### وقد جعل الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لليلة القدر علامات منها:

ما جاء عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه قال: [إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها]. (٤)

وجاء في صحيح مسلم (٥)عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله عَلَيْكَ فقال: [أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة ؟].

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (١٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٤٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢١٤٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٧٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (١١٧٠).

ومعنى شق جفنة: الشق هو النصف والجفنة القصعة قال: القاضي عياض فيه إشارة إلى أنها إنها تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر.

وفي مُسند الطيالسي (۱) عن ابن عباس رَخَالِتُهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال في لله عَلَيْهُ قال في الله عَلَيْهُ قال في ليلة القدر: [ليلة سمحة طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء].

ومعنى طلقة: مشرقة.

فهنيئًا ثم هنيئًا لمن وفقه الله لقيام هذه الليلة ، ويا سعد من أحياها، ويا فوز من نال أجرها.

أيها الإخوة: هذه الليلة فيها التجارة الرابحة والملائكة تملأ الأرض سائحة هذه الليلة ليلة العبرات وفيها تستجاب الدعوات.

على كل الشهور وسائر الأعوام عنه الذنوب وسائر الآثام وقضى القضاء وسائر الأحكام

هي ليلة القدر التي شرفت من قامها يمحوالإله بفضله فيها تجلى الحق جل جلاله

<sup>(</sup>١) الطيالسي برقم (٣٤٩).



فالله يرزقنا القبول بفضله ويجود بالغفران للصوام ويجود بالغفران للصوام وينديقنا فيها حلاوة عفوه ويميتناحقًاعلى الإسلام(١)

نسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين، الذين وفقهم الله لقيام ليلة القدر، وفازوا بالثواب والأجر.

اللهم حبب إلينا الإيهان ،وزينه في قلوبنا ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>١) رياض الجنان في رمضان ص (١٢٠) للشيخ عبد المحسن بن علي ـ بتصرف يسير.



## حطبة عيد الفطر (٣٩

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَالنِّسَاء: ١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةُ، وَكُلُّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ.

أيها المؤمنون: هذا اليوم هو يوم عظيم يوم من أيام الله المباركة ، فهنيئًا لكم ما صمتم وما أفطرتم ، ومبارك فرحكم بجزاء ربكم وثواب ما قدمتم ، إن من أعظم ما من الله به عليكم أن هداكم للصيام والقيام ، قال

المنظرة المنظمة المنظم

الله تعالى : ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد.

أيها المسلمون: العيد هو كل يوم فيه جمع قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد . (١)

وقد شرع العيدان حينها قدم النبي عَلَيْهِ المدينة ففي سُنَن أبي داود (٢) وغيره ، عن أنس رَخِيَسَهُ عَنهُ قال : قدم رسول الله عَلَيْهِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهها فقال : [ ما هذان اليومان ] ، قالوا : كنا نلعب فيهها في الجاهلية ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : [ إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما ، يوم الأضحى ويوم الفطر ].

والعيد يرخص فيه مالا يرخص في غيره فيرخص للنساء في العيد أن يضربن بالدف دون الرجال، لما جاء في الصحيحين (٣) عن عائشة وَعَلَيْكُ عَهَا: دخل علي رسول الله عَلَيْهُ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله عَلَيْهُ فقال: [ دعها ] . فلما غفل غمزتها فخرجتا . وقالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله عَلَيْهُ وإما قال: [ تشتهين تنظرين ] . قالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول: [ دونكم بني أرفدة ] . حتى إذا مللت قال: [ حسبك ] . قلت: نعم [ فاذهبي ] .

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٩٤٩) ومسلم برقم (٨٩٢).

وفي رواية [ يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدًا ، وهذا عيدنا ] (١).

ويوم بعاث حرب بين الأوس والخزرج.

وليس للمسلمين غير عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى.

ولله در من قال:

عيدان عند أولي النهى لا ثالث لها لمن يرجو السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد

ومن جملة أعياد المسلمين يوم عرفة ، لما جاء في سُنَن الترمذي (") عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس رَحَوَلِتُهُ عَنْهُم ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَينَكُمُ وَعَنده يهودي ، فقال: وأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ وعنده يهودي ، فقال: لو أنزلت هذه علينا لا تخذنا يومها عيدًا ، قال: ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد في يوم جمعة ويوم عرفة.

وجا عند أبي داود (٤) في سُنَنه عن عقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : [ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن مأجه برقم (۱۰۹۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود برقم (٢٤١٩).



### أيام أكل وشرب].

فهذه الأعياد تأتي على إثر الطاعة والعبادة وليست كأعياد أهل الضلالة والبدعة التي أحدثوها بمناسبات لهم وما أكثرها في أوساط المسلمين.

فالواجب الحذر من التشبه بأهل الكفر والبدعة والضلال والله الهادي لمن يشاء من عباده.

#### والعيد له آداب عظيمة ومن تلك الآداب السامية:

١- التكبير: لقوله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ إِلَا لِمَوْرَةَ ٥٨٥ ].

٢- الغُسل: فقد ثبت في موطأ مالك (١) أن عبد الله بن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.

◄- الأكل في العيدين : فعن أنس رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: كان رسول الله عَلَيْهُ لا يعدويوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا. (٣)

<sup>(</sup>١) الموطأ برقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري برٰقم (٩٤٨) ومسلم برقم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٩٥٣).

وعن بريدة بن الحصيب رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكَ كَان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر. (١)

0-الغروج إلى المصلى: ففي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري رَضَائِسَهُ عَنهُ قال : كان رسول الله عَلَيْ يُخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أويأمر بشيء أمر به ثم ينصرف.

معاشر المسلمين: احذروا من المعاصي والمنكرات فقد أحدث الناس منكرات عظيمة في أعيادهم فمن تلك المنكرات:

- ١ حلق اللحي.
- ٢ لبس الذهب.
- ٣- التشبه بالكفار في زيهم
- ٤ مصافحة النساء الأجنبيات ،وقد قال النبي ﷺ: [ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد،خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ]. (٣)
  - ٥- سماع الأغاني والمزامير وقد حرم الله ذلك كما هو معلوم.
- ٦- الخلوة بالنساء غير المحارم (١) فعن عقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْةٍ قال: [ إياكم والدخول على النساء ]. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو? ، قال: [ الحمو الموت ].

<sup>(</sup>١) ابن حبان برقم (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٩٥٦) ومسلم برقم (٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير برقم (٤٨٦) والصحيحة برقم (٢٢٦) عن معقل بن يسار رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح الأدب المفرد برقم (٢٦٢).

٧- التبذير والإسراف في المآكل والمشارب قال الله تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَلَا تُسُرِفُواْ وَلَا تُسُرِفُواْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٨- تخصيص زيارة القبور يوم العيد فزيارة المقابر مشروعة لكنها لا تخصص بيوم محدود.

عباد الله: عليكم بالتقوى فإنها أم الفضائل وخير الزاد ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلذَّادِ اللَّهُ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ البقرة: ١٩٧].

وعليكم بالتصافي والمودة والمحبة والألفة وصلة الرحم والتعاون على البر والتقوى ، قال: عبد الله بن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: النعم تُكفر والرحم تُقطع، ولم نر مثل تقارب القلوب. (١)

وأوصي نساء المسلمين بتقوى الله تعالى قال سُبْحَانَهُ وَعَالَى : ﴿ وَقَرْنَ فِي اللهِ تَعَالَى قَالَ سُبْحَانَهُ وَعَالَى : ﴿ وَقَرْنَ فِي اللهُ وَكُنَّ وَلَا تَكَرَّجُ لَكُ مَا لَجَهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَٰ فَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ﴾ [ الأحزاب: ٣٣].

وقال عَلَيْ: [ يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الإستغفار ،فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ، قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ ، قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان

<sup>(</sup>١) ابن حبان برقم (٢٨١٢).

العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ]. (١)

اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، وأذل الشرك والمشركين ، واحم حوزة الدين ، ودمر اليهود وأعوانهم من القوم الظالمين.

اللهم ألف بين قلوب المسلمين ، ووحد صفهم ، وأصلح قادتهم ، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين

اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٧٩) عن عبد الله بن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُا.

## ماذا بعد رمضان

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَاللَّمَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوْاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعَالِمَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعْدَعُتُهَا مُوسَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُ وَكُلُّ مُعْدَلًا مُعْدَلُقُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أيها المسلمون: لقد عشنا جميعًا تلك الأيام الفاضلة والليالي المباركة من شهر رمضان شهر الخير والبركة ثم انتهت تلك الأيام والليالي وكها انقضت وذهبت تلك الأيام والليالي هكذا ينقضي عمر الإنسان ويذهب.

تمر بنا الأيام تترى وإنها نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر

ولكن مما يؤسف له أننا نرى الكثير من المسلمين بعد رمضان أخذوا ينصر فون عن تلك الأعمال الصالحة التي ألفوها وعن تلك الأوقات الجميلة التي عمروها في شهر رمضان بالخير والتقى ، وهذه والله علامة الحرمان والرد أن يعود العبد إلى المعصية بعد الطاعة وإلى السيئة بعد الحسنة وإلى الانتكاسة بعد التوفيق وإلى الشر والفساد بعد الخير والصلاح وما هذا إلا هدم بعد بناء ونكث بعد عهد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كُالِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكُمْ أَنَ فَيَعَدُونَ أَمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِدِ وَلَابُيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ اللِيكَمَةِ مَا تَكُونَ أُمَّةً فِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِدِ وَلَلْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ اللِيكَمَةِ مَا تَكُونَ أَمَّةً فِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِدِ وَلَلْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ اللَّهِ يَمَا لَقِيكَمَةِ مَا كُمُتُمْ فَي فِي قَنْلِفُونَ اللهُ إِلَى النحل : ٩٢].

وهذا فعل من بدل نعمة الله كفرا قال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [ إبراهيم : ٢٨].

وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان:

فنفسك لُمْ ولا تَلُمْ المطايا ومت كمدًا فليس لك اعتذار

**معاشر المسلمين :** قال بعض السلف: من علامات القبول الحسنة بعد الحسنة تتبعها.

وقال آخر: من علامات قبول العبادة أن يكون العابد بعدها أفضل مما كان قبلها.

ويروى عن عمر بن الخطاب رَضَالِلهُ عَنْدُأْنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه.

المنظمة المنافقة المن

ولقد جرت عادة الله أن من عاش على شيء مات عليه ، ومن مات على شيء بعث عليه على أن من عاش على شيء بعث عليه قال تعالى: ﴿ يَمَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَنَ عَلَيه قال تعالى: ﴿ يَمَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَ اللَّهِ وَلَا تَمُونَا لَا اللهِ عَمْران : ١٠٢].

وأعظم الخير أن نصدق مع الله في تمسكنا بالإسلام والثبات عليه: ﴿ فَلَوَ صَكَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لِلَهُمْ اللهِ ﴾ [ محمد: ٢١].

ولئن انقضى شهر رمضان فعمل المؤمن لا ينقضي إلا بانقضاء أجله قال تعالى: ﴿ وَأَعُبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ اللهِ ﴾ [ الحجر : ٩٩].

قال الحسن البصري رَحْمَهُ اللهُ: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلًا دون الموت ثم قرأ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴿ اللهِ الحجر : ٩٩].

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: [إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوله].

فالمؤمن يواصل الطاعة بعد الطاعة والعبادة تلو العبادة ولا ينقطع ذلك إلا بانقطاعه من الدنيا.

وقد جعل الله عَرَّفِهَلَ المحافظة على الأعمال الصالحة من صفات عباده المؤمنين قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ [ المؤمنون: ٩].

وقد ذم الله عَرَّفِظَ النصارى بسبب عدم مداومتهم على ما أنعم الله به عليهم من العمل بالدين ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُكرِهِم بِرُسُلِنَا

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۳۲۱).

وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكِيقُونَ اللهِ فَمَا [ الحدید: ۲۷].

ومعنى قوله: ﴿ حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ أي ما استمروا عليها ولا حافظوا عليها. وعدم المداومة على الأعمال الصالحة سبب لقسوة القلوب، قال تعالى: ﴿ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

وقد كان النبي على أحرص الناس على المداومة على الأعمال الصالحة ففي صحيح مسلم (١) عن عائشة رَخِوَلِسُهُ عَهَا قالت [..وكان نبي الله على إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة...].

وفي صحيح مسلم (٢) عن عمر بن الخطاب رَخَوَلِكُهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [من نام عن حزبه أوعن شيء منه ، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، كتب له كأنها قرأه من الليل ].

والمداومة على الأعمال الصالحة أحب الأعمال إلى الله ورسوله عَلَيْكَةً ففي الصحيحين (٣) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أنها قالت: سُئل النبي عَلَيْكَةً أي الأعمال أحب إلى الله ؟ ، قال: [أدومها وإن قل].

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۷٤٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦٤٦٥) ومسلم برقم (٧٨٣).

وفي الصحيحين (١) عن عائشة رَضَالِلُهُ عَنْهَا أنها سئلت: أي العمل كان أحب إلى النبي عَلَيْكُ ؟ [ قالت الدائم ].

وكان عَلَيْ يَحذر أصحابه من ترك المداومة على الأعمال الصالحة ففي الصحيحين (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَلِيَهُ عَنْ قال: قال: لي رسول الله عَلَيْهُ: [ يا عبد الله ، لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فترك قيام الليل].

عباد الله: ولقد كان الصحابة رَضَالِلهُ عَلَيْهُ مِن أعظم الناس مداومة على الأعمال الصالحة فهذا بلال مؤذن رسول الله عليه كما ثبت في الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلهُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْهُ قال لبلال عند صلاة الفجر: [يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة]، قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى.

والمراد بدف النعل الحركة.

وعند الإمام أحمد (٤) عن بريدة بن الحصيب رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ قال : أصبح رسول الله عَلَيْهُ فدعا بلالًا فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي ، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف ، فقلت : لمن هذا القصر قالوا : لرجل من العرب قلت: أنا عربي ، لمن هذا القصر قالوا : لرجل من أمة محمد ، قلت: فانا محمد لمن هذا القصر ، قالوا:

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٦٤٦١) ومسلم برقم (٦٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برُقم (١١٥٢) ومسلم برُقم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١١٤٩) ومسلم برقم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقّم (٢٢٩٩٦).

لعمر بن الخطاب ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر ، فقال : يا رسول الله ما كنت لأغار عليك قال : وقال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة ، قال : ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله عَلَيْهِ : [ بهذا ].

وهذه أم المؤمنين عائشة رَخَالِلَهُ عَنَهَا كانت حريصة على الأعمال الصالحة فعنها رَخَالِلُهُ عَنَهَا قالت إن كان رسول الله على ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به ، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ، وما سبح رسول الله عَلَيْهُ سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. (٥)

وهذا علي بن أبي طالب رَضَالِيّهُ عَنهُ كان من أحرص الناس مداومة على الأعمال الصالحة ففي الصحيحين (٦) عن علي بن أبي طالب رَضَالِيّهُ عَنهُ أن فاطمة رَضَالِيّهُ عَنهَ أتت النبي عَلَيْ تسأله خادمًا ، فقال : [ ألا أخبرك ما هو خير لك منه ؟ ، تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين ، وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثين ، وتكبرين الله أربعًا وثلاثين ] ، فها تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين ؟ ، قال : ولا ليلة صفين .

عباد الله:وهناك أسباب عظيمة في إعانة المؤمن على طاعة الله والمداومة عليها منها:

١ - الاستعانة بالله تعالى : قال تعالى : ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾
 [الفاتحة : ٥].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدَّس الله روحه- تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (١١٢٨) ومسلم برقم (٧١٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري برقم (٣٦٢) ومسلم برقم (٢٧٢٧).



### نَـــْتَعِينُ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وعند أبي داود (٢) عن معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ أخذ بيده وقال: [يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك] فقال: [أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك].

٢- القصد في الأعمال: وكما قيل قليل دائم خير من كثير منقطع ، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱلله نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ الله وَعَلَيْهَا مَا كُسُبَتُ الله وَعَلَيْهَا مَا كُسُبَتُ الله وَعَلَيْهَا مَا كُسُبَتُ الله وَعَلَيْهَا مَا كُسُبَتُ الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا كُسُبَتُ الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا الله وَعَلَيْهَا مَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَكُسُبَتُ اللهُ وَعَلَيْهَا مَا لَهُ عَلَيْهَا مَا لَكُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا الله وَعَلَيْهَا مَا لَا عَلَا وَاللّهُ وَعَلَيْهَا مَا لَهُ عَلَيْهَا مَا لَا لَهُ عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مَا لَا عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وثبت في الصحيحين (٣) عن عائشة رَضَيَّكُ عَنْهَا أَن النبي عَلَيْكُ قال: [ يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل ].

وعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ النبي عَلَيْكَةً قال: [ إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة ]. (٤)

والدلجة: هي آخر الليل.

**٣- معرفة ثواب الأعمال :** قال : بعض العلماء بالمعرفة هانت على العاملين العبادة.

وقال بعضهم: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٨٦١) ومسلم برقم (٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٣٩).

العزيمة القوية والنية الصادقة ، والبعد عن الخمول والكسل، فها مضى لا يعود أبدًا ، والحياة سباق وهي أقصر من أن تُضيع في الكسل والبطالة والتسويف وقد كان النبي عليه يستعيذ بالله من العجز والكسل كها ثبت في الصحيحين.

أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.





### الخطبة الثانية:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: إن المداومة على الأعمال الصالحة لها ثمار عظيمة ، فمن ذلك:

١- نيل محبة الله عَنَّوَجَلَ : قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَنَّوَجَلَ ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱللَّهَ عَنَّامِ إِنَّ اللَّهُ عَنَّالِهِ إِنَا اللَّهُ عَنَّالِهِ إِنَّا اللَّهُ عَنَّالِهِ إِنَّا اللَّهُ عَنَالِهِ عَنَالِهُ عَنَالِهِ عَنَالِهِ عَنَالِهِ عَنَالِهِ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهِ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهِ عَنَالِهُ عَنَالُهُ عَنِينَ عَلَيْ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنِينَ عَنَالِهُ عَنَالُهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَنَالْهُ عَنَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَنَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَ

قال الإمام السعدي رَحَمُهُ أَللَهُ تعالى: إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام. (١)

وفي صحيح البخاري (٢) عن أبي هريرة رَصَالِلَهُ عَنهُ قال رسول الله عَلَيْهِ:

[ إن الله قال : من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأنا أكره مساءته ].

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٥٠٢).

٢- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب للنجاة من الشدائد والكروب، والفتن المدلهمة : كما ثبت عند أحمد (١) عن ابن عباس وَعَلِيَتُهُ عَنْهَا قال : كنت رديف النبي عَلَيْهُ فقال : يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال : [ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إليه في الرخاء ، يعرفك في الشدة ...].

وعند الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ :[ من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء في الرخاء].

٣- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة ، أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر: قال تعالى: ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَى السَّكَاوَةَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكَنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرِ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَصَّبَرُ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنعُونَ ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَصَّبَرُ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنعُونَ ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ الْعَنكِبُوتِ : ٤٥].

وعن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إن فلانًا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق ، قال: [ إنه سينهاه ما تقول ]. (٣)

\$- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب لمحوالذنوب والخطايا، ففي الصحيحين (4) عن أبي هريرة رَحَوَلِكُ عَنْهُ أَنْ رسول الله عَلَيْ قال: [أرأيتم لوأن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟]، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: [فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوالله بهن الخطايا]. والدرن: الوسخ.

وفي الصحيحين (٥) عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: [من

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحح الترمذي برقم (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٩٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٥٢٨) ومسلم برقم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٦٤٠٥) ومسلم برقم (٢٦٩١).

المنظر المنتابل المنظم

قال: سبحان الله و بحمده في يوم مائة مرة ، خُطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر].

0- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة ، أنها سبب في الحصول على الهداية: قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهِ لَهُ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ العنكبوت : ٦٩].

7-ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب لاستظلال العبد في ظل عرش المرحمن يوم لا ظل إلا ظله: فعن أبي هريرة رَصَيَّكُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْ قال: [سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه]. (١)

٧- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب لطهارة القلب من النفاق: ففي سُنَن الترمذي (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عليه أربعين يومًا في جماعة ، يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان ، براءة من النار ، وبراءة من النفاق ].

٨-ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة ، أنها سبب في دوام اتصال القلب
 بخالقه ، مما يعطيه قوة وثباتًا وتعلقًا بالله وتوكلًا عليه .

9- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة، أنها سبب في تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها : ومن ثم تصبح ديدنًا لها لا

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱٤۲۳) ومسلم برقم (۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٤١).

تكاد تنفك عنها رغبة فيها وكما قيل نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية.

•١- ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة، أنها سبب عظيم في دخول المجنة؛ ففي الصحيحين (۱) عن أبي هريرة رَحَيَلِسَّهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْهِ قال: [ من أنفق زوجين في سبيل الله ، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة دعي من باب الصدقة ] ، فقال أبو بكر رَحَوَلسَّهُ عَنهُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: [نعم، وأرجو أن تكون منهم]. (٢)

اللهم رب الأرض والسهاوات ، سامع الأصوات ، وقاضي الحاجات، وجامع العظام بعد التمزق والشتات ، وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات ، ونجنا من الفتن والزلات، وثبتنا على دينك حتى المهات.

اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين ، واخذل الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والصليبين ، ودمر أعداءك أعداء الدين ، واجعل هذا البلد سخاءً رخاءً آمنًا وسائر بلاد المسلمين ، وأصلح اللهم ولاة أمورنا وسائر ولاة المسلمين ، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة ، التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱۸۹۷) ومسلم برقم (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) المختار للحديث في شهر رمضان ص (٤٢٠ ـ ٤٢٦) بتصرف يسير.

# فطبة عيد الأضحى المبارك

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ آَلَ عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِنسَاءَ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّالِمُ اللللللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعَالِمَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعْدَعُتُهَا مُوسَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُ وَكُلُّ مُعْدَلًا مُعْدَلُقُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

معاشر المسلمين: لقد أظلنا أشرف أيام العام عند الله عَزَّقِبَلَ ألا وهو يوم الحج الأكبر، يوم العج والثج، ففي مُسند الإمام أحمد (١) عن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۱۹۰۷٥).

قرط رَضَالِلَهُ عَنهُ ، أن رسول الله عَلَيْكَ قال: [ أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر.. ].

ويوم القر هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر، وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمني.

وعند الترمذي (١) عن على رَضَالِللهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْلَهُ : [ يوم الحج الأكبر ، يوم النحر ].

الله أكبر الله أكبر ما حج المسلمون بيت الله الحرام ، الله أكبر ما كبروا وأحرموا ولبوا ، الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر ، الله أكبر ما هاجت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات الله أكبر عدد ما وقفوا بالمشعر الحرام شاكرين الله على ما هداهم للإيهان الله أكبر عدد ما وصلوا إلى منى ونحروا هداياهم وحلق كل أوقصر الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

أيها المسلمون عباد الله: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عَزَّوَجَلَّ فإنها وصية الله لعباده الأولين والآخرين قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّمَ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ النساء ١٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَن اللهِ وَاجتناب نواهيه. والتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه.

التقوى عباد الله، هي والله علامات الفلاح وسر النجاح وعنوان السعادة.

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۹۵۸).

التقوى هي الحصن الحصين والدر الواقي من كل بلاء وفساد.

التقوى هي سبب الخلاص والسلامة من مضايق الدنيا والآخرة.

فبالتقوى تكفر السيئات وترفع الدرجات وتقال العثرات وتيسر الأمور والكربات قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق٢].

وقال تعالى: ﴿ ... وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ ﴾ [الطلاق ٤. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق ٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق ٥].

أيها المؤمنون: إن الله عَزَّوَجَلَّ خلقنا لعبادته وتوحيده قال تعالى :﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِلْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾[ الذاريات٥٦ ].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعَبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهُ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الظَّلَالُةُ فَسِيرُواْ فِي الطَّلِغُوتُ فَوَيْنَهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الظَّلَالُةُ فَسِيرُواْ فِي الطَّلِغُوتُ اللَّهُ مَا نَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿ آ النحل ٣٦]. النحل ٣٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَۚ خَالِقُ كُلِّ صُلِّ اللَّهُ وَقَال تبارك وتعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ الْأَنْعَام ٢٠١].

وقال جلت عظمته: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَاَعُبُدُونِ ۞ ﴾[ الأنبياء ٢٥].

فيجب علينا معاشر المسلمين أن نحقق لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله من أجلها أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، ونصبت الموازين، وقام سوق الجنة والنار.

لا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى ، لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة ، والكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عَلَيْوالسَّلامُ في عقبه هي:

لا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم التوحيد والمنجية من النار، كما جاء في الصحيحين (١) عن عتبان بن مالك رَضَائِلَهُ عَنْهُ قال رسول الله عَلَيْكَ : [ إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ] .

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۗ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٨].

لا إله إلا الله عَزَّيَجَلَّ وتعاظم وتنزه وتقدس ليس له نظير ولا معين ولا وزير ولا شريك ولا ولد ولا والد ولا صاحبة ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَنْ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللهُ وَلَا وَالدُورِي ١١ ].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَاللَّهُ أَحَدُ ۖ ﴾ [ الإخلاص: ١ - ٤]. ولَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَمْ الله هو الذي خضعت له الرقاب ، وذلت له الصعاب ، وعنت له الوجوه، وبقدرته قهر كل شيء جل جلاله ، وعظم سلطانه .

عباد الله: أضل الناس من عبد غيره ودعا الأموات، وسأل المخلوقين.

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنْفُونَ ۞ ﴾ [الأحقاف٥].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٢٥) ومسلم برقم (٣٣).

المنظام المنظمة المنظم

وقال تعالى : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ لَمْعُونَ مِن وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَاللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَ كُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا الشَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّ

أيها المؤمنون: إن أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدِ النَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدِ النَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ النَّهِ فَقَدِ النَّهَ عَظِيمًا اللهُ ﴾ [ النساء ٤٨ ].

وقال تعالى : ﴿ حُنَفَآء بِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكِ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرّبِيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴿ الحج ٣١]. وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام ٨٨]. وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام ٨٨]. وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهِ مَا كَانُواْ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَا مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ وَإِلَى اللّهِ مِنْ قَبْلِكَ لَهِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُونَا مَنْ مِن قَبْلِكَ لَهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُونَا مَنْ مِن اللّهُ وَلَيْكُونَا مُنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَا مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

فالشرك يحبط الأعمال ، ويطفئ نور الفطرة ، لأن الله فطر عباده على التوحيد، قال الله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ومما يجب أن يحذره المسلمون الحكم بغير ما أنزل الله ، كالحكم بالقوانين الوضعية والأعراف والأسلاف القبلية المخالفة لشريعة الإسلام، فإن ذلك من حكم الجاهلية، قال الله تعالى : ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ [ المائدة ٥٠ ].

وقال تعالى : ﴿ ... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَا إِن هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة ٤٤].

وقال تعالى : ﴿ ...وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة ٥٤].

وقال تعالى : ﴿ ... وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة ٤٧].

والحكم بها أنزل الله من عبادة الله قال تعالى : ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا أَنُولَ اللَّهِ أَمَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف ٤٠].

عباد الله: لقد حرم الإسلام الزنا وسد جميع الطرق المفضية إليه سلامة للمجتمع ومحافظة على كرامة هذا الإنسان قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ مُكَانَ فَنُحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ الْإسراء ٣٢].

وانظروا إلى المجتمعات الكافرة المجتمعات البهيمية ، الذين قال الله عنهم: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثَّوَى لَمُمْ الله عنه عليهم الأوبئة الكثيرة والأمراض الخطيرة الفتاكة ، التي وقف أمامها حذاق الأطباء عاجزين عن علاجها بسبب ممارستهم للشذوذ الجنسي \_ عيادًا بالله من ذلك \_ ، وصدق نبينا عليه القائل: [ ..لم تظهر الفاحشة في قوم قط ، حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا..]. (١) فحذار حذار عباد الله من الفساد في الأرض.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠١٩) عن ابن عمر رَجَوَلْيَتُعَنَّهُا.

المنظر المنتابل المنظم

وإن من أعظم الفساد في الأرض فعل المعاصي وارتكاب الفواحش والمحرمات قال الله تعالى : ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَّلَحِهَا ﴾ [الأعراف ٥٦].

فالاسترسال في الذنوب والمعاصي والتهاون بذلك ، من علامات الهلاك، قال على الله عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عَرَّوَجَلَّ طالبًا ]. (١)

وقال أنس بن مالك رَضَيَّكَ أَن إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي عَلَيْ من الموبقات. (٢) أي المهلكات. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها

شباب الإسلام: أنتم أبناء اليوم ورجال الغد عليكم تعلق الآمال بعد الله في نصرة دينه فقوموا بواجبكم ودوركم في المجتمع من نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة وتمسكوا بدين الله ظاهرًا وباطنًا قولًا وعملًا.

شباب الدين للإسلام عودوا فأنتم مجده وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديماً وأنتم فجره الباهي الجديد

معاشر نساء المسلمين: اتقين الله وأكثرن من التوبة والإستغفار والصدقة والإحسان فقد ثبت في الصحيحين (٣) عن أبي سعيد الخدري رَضِوَالِلَهُ عَنهُ قال:

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٤٤١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٤٦٢) ومسلم برقم (٧٩).

خرج رسول الله على أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: ايا معشر النساء ، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار] ، فقلن: وبم يا رسول الله ، قال: [تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن] ، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ، قال: [أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل] ، قلن: بلى قال: [فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم] ، قلن: بلى ، قال: [فذلك من نقصان دينها].

وفي الختام لا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم بالتقرب إلى الله عَنَهَا بالضحايا فهي علم على الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية قال تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَيْرِ ٱللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرُّ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَنَّ كُذُوكِ مَن الله اللّهَ لَحُومُها وَلا دِمَا وُهُمَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنّقُوي مِن اللهِ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين مِن اللهِ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين فِي اللهِ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهَ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهِ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهُ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهُ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهَ عَلَى مَا هَدُن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهُ عَلَى مَا هَدَن كُمُّ وَبَشِر ٱلمُحْسِنِين اللهِ اللهِ عَلَى مَا هَدُن كُمُ وَبَشِر اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى مَا هَدَن كُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدُن كُمُ اللهُ الل

وفي الصحيحين (۱) عن البراء رَضَيَّكُ قال: قال النبي عَلَيْ : [ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلى ، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سُنتنا، ومن ذبح قبل فإنها هو لحم قدمه الأهله ، ليس من النسك في شيء]. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح ، فقال: إن عندي جذعة . فقال: [ اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك].

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رَضَيَّكُ عَنهُ: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ ؟ ، قال: كان الرجل في

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٥٤٥) ومسلم برقم (١٩٦١).

المنظمة المنظم

عهد النبي ﷺ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته . فيأكلون ويطعمون . ثم تباهى الناس فصار كما ترى. (١)

وعن البراء بن عازب رَضَالِلهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهِ سُئل ماذا يتقى من الضحايا ، فقال: [ أربع: العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ]. (٢)

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رُشد ، يُعز فيه أهل طاعتك ، ويُذل فيه أهل معصيتك ، ويُؤمر فيه بالمعروف ، ويُنهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء.

اللهم أصلح أحوال المسلمين ، وارزقنا السير على سُنَّة سيد المرسلين ، وجنبنا المعاصي والبدع في الدين يا رب العالمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (۳۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٨٦٧٥).



#### خطبة الاستسقاء

الحمد لله الغني الحميد أحمده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، القائل في كتابه المجيد ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى يُنَزِّلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ وَكُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا

وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله عَلَيْلَةٌ ،سلامًا يزيد ولا يبيد.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى وأطيعوه ، وامتثلوا أمره ولا تعصوه ، واعلموا عباد الله أن الله تعالى بحكمته البالغة يبتلي عباده المؤمنين بالجدب والقحط والسنين ، قال الله تعالى : ﴿ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تَوْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الله تعالى الله تعالى عَلَى الله تعالى عَلَى الله تعالى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله

وقال تعالى : ﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ الْبَقْرة ١٥٥ ].

وهذه الابتلاءات تكون سببًا لرجوع الخلق إليه وتضرعهم بين يديه تبارك وتعالى ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ اللَّذِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الرَّوم ١٤].

وهذه المصائب التي تصيب العباد إنها هي بأعهالهم وما كسبته أيديهم وما يعفو الله عنه أكثر قال الله عَنَّهَ عَلَ : ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُّصِيبَ فِ فَهِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ثَلَى ﴾ [ الشورى ٣٠].

المنظر المنابل المنظم

وقال الله تعالى : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَاً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران ١٦٥].

فإذا ضيع الناس الدين وغيروا غير الله أحوالهم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهُ ﴾ [ الرعد ١١].

عباد الله: إن قلة الأمطار وانتشار الجدب والقحط، وحبس الغيث من السهاء له أسباب يجب أن نتذكر ذلك كها قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ السَّهِ مَا لَا فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فهل تذكرنا ذنوبنا وسيئاتنا وتبنا منها إلى الله توبة صادقة وعدنا إلى ربنا عودة خالصة وهلا تضرعنا إلى ربنا ، ليكشف ما حل بنا ولكن أصبحت قلوبنا قاسية وأعمالنا سيئة -إلا من رحم الله - ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمُمِ مِّن قَبِلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَهُم بِعَضَرَّعُونَ الله [ الأنعام ٢٤].

وقال تعالى : ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تريل النعم وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يريل النقم

فيا أمة الإسلام: العودة العودة إلى الله، حققوا التوبة، وردوا المظالم إلى أصحابها.

يا رب عبدك قد أتاك يكفيهمنك حياؤه حمل الذنوب على الذنورب اعدف عنه وعافه

وقد أساء وقد هفا من سوء ما قد أسلفا حوب الموبقات وأسرفا فلأنت أولى من عفا

والتوبة إلى الله لابد لها من شروط وهي الندم والعزم على عدم العودة إلى الذنوب وإرجاع الحقوق إلى ذويها ، ولله در من قال:

ثلاثة رتبت فافهم على عجلِ
ألا يعود لما منه جرى وقلِ
لابد من رده للحق في عجل

شروط توبتهم إن رمت عدتها إقلاعه ندم وعزمه أبدًا إن كان توبته من ظلم صاحبه

<sup>(</sup>۱) صحيح أبي ردود برقم (۱۱۷۳).

ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين «ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أوحول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلها رأى سرعتهم إلى الكن \_ الكن بكسر الكاف كل ما وقى الحر والبرد من المساكن \_ ضحك على حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله].

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱۰۱٤) ومسلم برقم (۸۹۷).

عباد الله: هذا هو الرب الذي أغاثهم ورحمهم وكشف ضرهم وأجاب دعاءهم لأنه تعالى يجيب دعوة المضطرين ويجبر كسر المنكسرين ويغيث الملهوفين تبارك وتعالى ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكَ مُ مَا لَلَهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكُرُونَ اللَّهُ وَيَحْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكَ مُ مَا لَلَهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكُرُونَ اللهِ الله النمل ٢٢].

فإنزال الغيث إنها هو بأمر الله وقدرته قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ اللهَ عَندَهُ, عِلْمُ اللهَ عَانَزالُ الغَيْثُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمُ خَبِيرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَالَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُوَ الْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴾ [ الشورى ٢٨ ].

وقال تعالى :﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِيَ شَامِخَنَتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّآءً فُرَاتًا ﴿ ﴿ ﴾ [المرسلات ٢٧].

فعليكم معاشر المؤمنين بالدعاء والتوبة والإستغفار فكل هذه الأمور يدفع الله بها البلاء ويرفع بها الضراء قال الله تعالى : ﴿ وَأَنِ اَسَتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ يَدُفعُ الله بها البلاء ويرفع بها الضراء قال الله تعالى : ﴿ وَأَنِ اَسَتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى آَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِن اللهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ ﴾ [هود: ٣].

وقال تبارك وتعالى عن نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ: ﴿ فَقُلْتُ اُسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا ﴿ فَقُلْتُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ فَيُمْدِدُكُمُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوجَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهُ رَالًا ﴾ [نوح ١٠ - ١٢].

وقال تعالى عن هود عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَيَكَوَمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ اللَّهُ مَا تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُوْا

مخطران المنازات المناه

مُجْرِمِينَ 🕅 ﴾[ هود :٥٢ ].

قال علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ: ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. (١)

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّعِرافَ ٩٦ ]. [الأعراف ٩٦].

فحذارِ حذارِ عبادالله من منع الزكاة فإن منعها سبب في الجدب والقحط كما ثبت في سُنن ابن ماجه (۲) وغيره عن عبد الله بن عمر رَحَيَلِهُ عَنْهَا قال : [يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم أقبل علينا رسول الله على فقال : [يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء ولو لا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ].

إخوة الإيمان والإسلام: ارجعوا إلى الله وتعرضوا لنفحاته فهو قريب في علوه عليٌ في دنوه قال تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَي عَلَو عَلَيٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسَتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَهُمُ فَإِنِي قَلْيَسَتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَهُمُ يَرْشُدُونَ ﴿ البقرة: ١٨٦].

<sup>(</sup>۱) الجواب الكافي ص (۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن ماجه برقم (۲۰۱۹).

المنظمة المنظمة المنظمة

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَنْ ﴾ [ غافر ٢٠].

وقال تعالى :﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهَ ﴾ [غافر ١٤].

وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا وبلاد المسلمين بالأمطاريا رحيم يا رحمن، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مجللًا سحًا عامًا طبقًا دائمًا ، نافعًا غير ضار ،عاجلًا غير آجل.

اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك ،وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم إن بالعباد من اللأواء والجهد والضنك ،ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت الزرع، وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء ، وأنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورحمتك ، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السهاء علينا مدرارًا، اللهم اسقنا سقيا رحمة ، لا سقيا عذاب و لا بلاء ، و لا هدم و لا غرق ، اللهم لا تردنا خائبين، و لا عن بابك مطرودين ، و لا من رحمتك محرومين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .



## خطبة الكسوف خطبة الكسوف

## الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِنسَاءَ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْ وَكُواْ فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعْلِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعَالِمُ وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ مُعْدَلَعُتُهُمُ وَكُلُّ مُعْدَلِقًا مُعَالًا مُعْدَلِقًا مُهُا مُونَاتُهُمُ اللَّهُ مُعْدَثَاتُهُمُ اللَّهُ مُعْدَثَاتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

أيها المسلمون: إن الله عَرَّهَ عَلَى بقدرته وعظمته سخر الشمس والقمر دآئبين يسيران بنظام بديع وسير سريع لا يختلفان علوًا ولا نزولًا ولا ينحرفان يمينًا ولا شمالًا ولا يتغيران تقدمًا ولا تأخرًا عما قدر الله تبارك وتعالى

لهما في ذلك ﴿ صُنْعَ ٱللهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُۥ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [النمل ٨٨]. (١)

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَالِنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقال تعالى : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسِّبَانِ ٥ ﴾ [ الرحمن٥ ].

وقال تعالى : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ أَنَا ﴾ [ الأنعام ٩٦ ].

وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ اللَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۚ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَعْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لَعَلَكُم وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَعْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لَعَلَكُم لِلْقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ اللَّهَ ﴾ [ الرعد ٢].

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ الْأَنبِياء ٣٣ ].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَعْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ۞ ﴾ [ لقمان ٢٩].

<sup>(</sup>١) الضياء اللامع (٢/ ٤١١) لابن عثيمين.

إلى غير ذلكم من الآيات فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنها آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فعن المغيرة بن شعبة رَخِوَلِكُهُ قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله عَلَيْهِ السَّكُمُ يوم مات إبراهيم فقال : الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله عَلَيْهِ: [ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله ]. (١)

وفي صحيح البخاري (٢) عن أبي بكرة رَضَالِلُهُ عَالَ : كنا عند رسول الله عَلَيْهُ فانكسفت الشمس فقام رسول الله عَلَيْهُ يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال عَلَيْهُ : [ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، فإذا رأيتموهما فصلوا ، وادعوا حتى يكشف ما بكم ].

وعن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال النبي عَلَيْكَ الله الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنها آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا ]. (٣)

وعن عائشة رَخَالِتَهُ عَنَهَا أنها قالت: خُسفت الشمس في عهد رسول الله عَلَيْهُ فصلى رسول الله عَلَيْهُ بالناس فقام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ،

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٠٤٣) ومسلم برقم (٩١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٠٤١) ومسلم برقم (٩١١).

ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: [ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا]. ثم قال: [ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا] (۱).

وعن عبد الله بن عباس وَ الله على فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة رسول الله على رسول الله على رسول الله على وسورة البقرة ، ثم ركع ركوعًا طويلًا ، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصر ف قد تجلت الشمس فقال على : [ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ] . قالوا يا : على الله : رأيناك تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك كعكعت ؟ ، قال الكنيا ، وأريت الجنة فتناولت عنقودًا ، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، وأريت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء ] . قالوا بم يا رسول الله ؟ قال: [ بكفرهن ] . قيل يكفرن بالله ؟ . قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال قال: [ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر قال الدهر قال الدهر المنفر المناس المناس الله و المناس ال

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٠٤٤) ومسلم برقم (٩٠١).



كله ثم رأت منك شيئًا ، قالت : ما رأيت منك خيرًا قط ] (١).

عباد الله: إنه يجب علينا أن نتعظ بهذه الآيات وأن نخاف من عقاب الله وعذابه فالله تبارك وتعالى يخوف عباده بهذه الآيات ليتقوه ويخشوا عذابه قال الله تعالى : ﴿ ... وَمَا نُرُسِلُ بِٱلْآيَكَتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩].

فيا هذه الكسوفات والآيات إلا إنذارًا للعباد وتذكيرًا لهم ، لعلهم يحدثون توبة ورجوعًا صادقًا إلى الله ، ولذلك أمر النبي على الناس عند حصول الكسوف بالفزع إلى الصلاة والدعاء ، والصدقة والعتاقة والذكر، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر.

قال ابن المنير رَحَمَهُ أُلِلَهُ: التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر، وإن كان نهارًا والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بها ينجى من غائلة الآخرة. (٢)

إخوة الإيمان والعقيدة؛ لقد كثر الكسوف في هذا الزمان ، وما ذلك إلا لكثرة الفتن وانتشار الفساد في الأرض ، فالواجب الحذر من الذنوب والمعاصى ، فإنها سبب للشقاء والبلاء في الدنيا والآخرة .

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفوالليالي يحدث الكدر

قال بعض العلماء: إياك والمعصية ، فقد تكون سببًا لتوقف الرزق.

وقال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: ومن عقوباتها \_ أي المعصية \_ أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فان نعم

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱۰۵۲) ومسلم برقم (۹۰۷).

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/ ۲۲۵).

الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. (١) وقال بعض السلف: أذنبت ذنبًا فحرمت قيام الليل سَنة.

وقال آخر: أذنبت ذنبًا فحرمت فهم القرآن.

وقال آخر: إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي.

أسأل الله عَنَّهَ مَلَ أَن ينفعنا وإياكم بهذه المواعظ وإلا فالأمر كما يقول سفيان بن عيينة رَحَمُ أللَهُ: من لم تنفعه قليل الموعظة لم يزدد بكثيرها إلا شرًا.

بعنا النفوس فلا خيار لبيعنا أعظم بقوم بايعوا الغفارا رب اعطنا ثمنًا ألذ من المنى جنات عدن تتحف الأبرارا

اللهم سلمنا من عذابك ، وآمنا من عقابك ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وصل إله كلما لاح بارق وما مطرت سحب وما قهقه الرعد على المصطفى أذكى البرية كلهم صلاة مدى الأيام ليس لهاعد

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلم تسليمًا كثيرًا .



<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص (١٣٨).

## وداع عام وبداية عام

#### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْ النَّا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَدْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ اللَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعُمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنَا مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَولُواْ قَوْلُواْ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَلُواْ قَوْلُواْ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُو

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَاتُمَ اللهُ وَكُلُّ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون: إننا في هذه الأيام نستقبل أول أيام السَنَة الهجرية الجديدة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

إنه عام مضى وعام دنا فليت شعري ، ماذا أودعنا عامنا الماضي من

الصالحات وبهاذا نستقبل عامنا الجديد.

قال يحيى بن معاذ رَحْمَهُ أللَهُ: ليلك طويل فلا تقصره بمنامك ، ونهارك نقى فلا تدنسه بآثامك.

وقال بعض السلف: يا ابن آدم إنها أنت أيام ، فإذا ذهب يومك ، ذهب بعضك.

وقال بعضهم: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.

فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نشحذ الهمم والعزائم في طاعة الله ، ومحاسبة أنفسنا وأن نحذر من الغفلة والركون إلى الدنيا.

قال بعض العلماء إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو بذلك راض فذلك المغبون أي الخاسر.

من فاته الزرع في وقت البذار فها تراه يحصد إلا الحزن والندما وقال آخر:

لويعلم العبد ما في الذكر من شرف أمضى الحياة بتسبيح وتهليل وقال آخر:

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوانِ فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثانِ

أيها المؤمنون: تأملوا فيها مضى من عامكم المنصرم ، كم غيب الموت من صاحب ، ووارى التراب من حبيب ، فلا إله إلا الله .

عام كامل قد انطوى بأيامه ولياليه ، فكم شقي فيه من أناس وسعد فيه آخرون ، صحائف ملئت بالخيرات والحسنات ، وصحائف ملئت بالمعاصي والسيئات ، ورغبات الناس وأفهامهم تختلف في انسلاخ العام ومضي الأعوام ، فمنهم من يفرح بذهاب ذلك لكونه موعودًا بترقية وظيفة، ومنهم من يفرح من أجل أن يقبض الأموال من أصحاب الإيجارات من الدكاكين والممتلكات ، ومنهم من يفرح بانسلاخ العام ليخرج من السجن فهو يعد الليالي والأيام عدًا ، فحاله كها قال الأول:

أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرًا لا أعد الليالي

ومنهم من يحزن على فراقه ، لأنه يعلم أن كل يوم مضى من عمره يقربه من أجله.

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا فإنها الربح والخسران في العمل

قيل لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا أطول الأنبياء عمرًا كيف وجدت الدنيا قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما، وخرجت من الآخر.

أليس من الخسران أن لياليًا تمر بلا علم وتحسب من عمري

وانظر يا أخي كيف يمر العام سريعًا كلمح البصر، فلا تشعر إلا وأنت في آخره، فكذلك يمر عمرك لا تشعر إلا بهجوم الموت عليك ونزوله.

فكيف تكون الندامة والحسرة لمن فرط وضيع عمره في معصية الله يوم القيامة.

ففي صحيح مسلم (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ قال: قال رسول الله وفقي صحيح مسلم الدنيا من أهل الناريوم القيامة ، فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ ، هل مر بك نعيم قط؟ ، فيقول: لا والله يا رب ، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة ، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ ، هل مر بك شدة قط؟ ، فيقول: لا والله يا رب ، ما مر بي بؤسًا قط ، ولا رأيت شدة قط].

ومعنى قوله: [ فيصبغ في النار صبغة ] أي يغمس غمسة.

ومعنى [ بؤسًا ] البؤس هو الشدة.

عباد الله: تفكروا في مرور الأيام والليالي، إنها آيات وعبر تنقضي وتذهب، قال تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّذِى جَعَلَ اُلَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللَّهِ اللهِ قان ٢٢].

وقال تعالى : ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْغَرْشِ يُغْشِى النَّهَارِ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلْيَٰلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلًا مِّن زَيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلَّ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَسْنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلَّ

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۸۰۷).

المنظر المنتبر المنافع

شَىءِ فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ﴿ اللهِ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَكُ طَهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ، يَوْم ٱلْقِيَكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ﴿ اللهِ ٱقُرَأَ كِننَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

قال عمر بن عبد العزيز رَحَمُ أُللَّهُ تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيها.

وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَسُخَّرَ اللَّهَ مُسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ لقهان: ٢٩].

قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك قال: له أمسك الشمس.

وقال علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل. (١)

مروفات ياأسير الغفسلات دوبسادر مسرعًا قبل الفوات التعامي عن أمسور واضحات عارق في بحار الشهوات كارق في بحار الشهوات كا أصلاً بالزواجر والعظات عن أخيه قيل مات

قدمضى العمر وفات حصل السزاد وبسادر في ألى كم ذا التعامي وإلى كم أنت غارق لم يبلن قلبك أصلاً لم يبنا الإنسان يسأل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقًا في كتاب الرقائق باب في الأمل وطوله ، ورواه أحمد في فضائل الصحابة برقم (٨٨١) ، وصححه شيخنا وصى الله عباس -وفقه الله- .

وت راه حمل و المحليه أهله يبكواعليه أيسن مسن قد كان ولي ولي مسال جزيسل ولي مسار عنها رغم أنف فاغنم العمر وبادر وأنب وارجع وأقلع واطلب الغفران ممن واطلب الغفران ممن المحدو في الدياجي المحدو عنا يا رحياً

سرعسة للفلسوات حسرة بالعبرات يفخر بالجياد الصافنات كالجبال الراسيات للقبور الموحشات بالتقى قبل المات عن عظيم السيئات عن عظيم السيئات ترتجى منه الهبات يبامجيب الدعوات يا مجيب الدعوات وأقللنا العثرات

نسأل الله عَنَّهَ عَلَ أَن يَحفظ علينا ديننا ، وأن يتوفانا مسلمين ، والحمد لله رب العالمين .



## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على المصطفى الأمين، وعلى الله وأصحابه أجمعين ،ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا عباد الله: ليحاسب كل امرئ نفسه وينظر في أمره ، وأين هو من الواجبات الشرعية أين هو من الصلاة والصيام ، ومن جميع أركان الإسلام ، فإن كان مفرطًا فعليه أن يستدرك ما فرط بالتوبة والإستغفار، وإن كان ظالمًا فليتب إلى الله عَرَّبَكً من ظلمه ، وليقم بإرجاع الحقوق إلى أهلها ، ولنعلم جميعًا أن كل عامل سيجد عمله ، وما كسبته يداه من خير أو شر ، فهذا العام وغيره إما شاهد لك أو شاهد عليك .

قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئَنَ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُونَ يَوَيُلُنَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَنِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَ ٤٩ ].

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ، وَٱللَّهُ رَءُوفُ اللَّهِ عَمِران ٣٠]. بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران ٣٠].

وقال تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهُ لَا فَيُنِتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّوبَةِ ٥٠٠].

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ إِذِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخُفَّىٰ مِنكُمْ خَافِيَّةٌ ۗ ۞ ﴾ [ الحاقة:١٨ ].

وقال تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّرًا يَرَهُ, ﴿ ﴾ [ الزلزلة:٧\_٨].

وقال تعالى مخبرًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحَيَوَةُ اللَّهُ فَالَ : ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحَيَوَةُ اللَّهُ فَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّ

ولو جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه غبنا على ما في حياتك قد أضعت

فيا أخي المسلم يجب عليك أن تهذب نفسك فهي المقصودة لا الأجسام. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

فالعاقل هو الذي يملأ صحيفته بالإستغفار ويملأ أوقاته بطاعة الرحمن ويعمل الصالحات في الليل والنهار وهذا خير الناس فعند الترمذي (١) عن أبي بكرة وَ وَعَالِيَهُ عَنْهُ أَن رجلًا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ ، قال: [من طال عمره وحسن عمله] ، قال: فأي الناس شر؟، قال: [من طال عمره وساء عمله].

فالله ألله في محاسبة النفس واستغلال الأوقات فيما يرضي الله ، والحرص

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۳۳۰).

على ذلك ففي صحيح البخاري (١) عن ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُا قال: قال النبي على ذلك ففي صحيح البخاري (١) عن الناس الصحة والفراغ].

وعند الحاكم (٢) عن ابن عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْهُ لرجل وهو يعظه: [ اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك].

فالواجب علينا أن نحاسب أنفسنا، ماذا عملنا في هذا العام، وبهاذا سنستقبل هذا العام، فقد أمر الله بمحاسبة النفس.

قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَٱتَفُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [ الحشر:١٨ ].

قال بعض العلماء: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه، ومن لم يحاسب نفسه طالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته، وظهرت خسارته ودامت حسراته.

فيا من شاب رأسه ،واحد ودب ظهره، واقترب من قبره قاب قوسين أو أدنى ، اتق الله في عمرك ، وستندم حين لا ينفع الندم ، قال المتنبي: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بها فعل المشيب وفي الصحيح عن النبي عليه أنه قال: [ أعذر الله إلى امرئ أخر أجله

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٦٤١٢).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٤/ ٣٠٦).

حتى بلغه ستين سَنة ]. (١)

ومعنى أعذر الله: أي لم يبق للعبد اعتذار.

فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدًا فليس لك اعتذار

قال تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْ لَمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُخْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَجِاْئَءَ يَوْمَ إِنِهِ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَ إِنِهِ يَكَدُكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ اللّهَ كُرَى ﴿ آَلُ اللّهَ يَا لَهُ اللّهُ وَأَمَدُ اللّهُ وَأَمَا لَهُ اللّهُ وَأَمَا لَهُ اللّهُ وَأَمَا لَهُ اللّهُ وَلَا يُوثِقُ وَلَا يُوثِقُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا ما اقترفنا من ذنوب وسيئات ، وأن تغفر لنا الخطايا والزلات.

اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركات ، وألهمنا فيه فعل الصالحات قبل المات.

اللهم يا جابر المنكسرين، ويا راحم ذل المساكين، ارحم ضعفنا وعجزنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤١٩) عن أبي هريرة رَضَالَتُهُ عَنهُ.



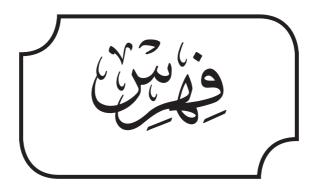



# والمراز

## 

| ٥  | مُقَــدِّمَــةٌ الطَّبَعَةُ الأُولَى |
|----|--------------------------------------|
|    | ١- خطر السحر                         |
| V  | الخُطْبَةُ الأُوْلَى :               |
| 17 | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة:              |
|    | ٢- الصلاة ومكانتها العظمى في الإسلام |
| ۲۳ | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| ٣١ | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| ٣٥ | ٣- وجوب حج بيت الله الحرام           |
| ٣٥ | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :              |
| ٤٤ | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| ٤٩ | ٤- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   |
| ٤٩ | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| ov | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| ٦٤ | ٥- تحريم السرقة                      |
| ٦٤ | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
|    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |

| المج الرهم المجيوع |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••                 | ٦- التوكل على الله -عز وجل                                                                                      |
| ٧٦                 | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                                                                                          |
|                    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                                                                                        |
| ۸۸                 | ٧- ثمار طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ                                                                                 |
| ۸۸                 | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                                                                                          |
|                    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                                                                                        |
| ٩٨                 | ٨- الأمانة وعظم شأنها                                                                                           |
| 1.7                | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة:                                                                                         |
|                    | ٩- الهلاك وأسبابه                                                                                               |
| 111                | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                                                                                          |
| 119                | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                                                                                        |
|                    | ١٠ - الفلاح أسبابه وموانعه                                                                                      |
| 178                | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                                                                                          |
| 171                | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                                                                                        |
| ١٣٤                | ١١ - سؤال الله للعباد يوم القيامة                                                                               |
| ١٣٤                | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                                                                                          |
| 187                | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                                                                                        |
| ١٤٨                | ١٢ - ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ                                                |
| ١٤٨                | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ: ` اللَّهُ عَلَىٰ: ` اللَّهُ عَلَىٰ: ` اللَّهُ عَلَىٰ: ` اللَّهُ عَلَىٰ: ` اللَّهُ عَلَىٰ |
| 108                | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                                                                                        |

|       | ۱۳ - الميــزان                       |
|-------|--------------------------------------|
|       | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| ١٦٣   | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| ١٦٨   |                                      |
|       | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
|       | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| ١٨٠   | ١٥ - الفساد والتحذير منه             |
| ١٨٠   | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| \AV   | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| 197   | ١٦ - الفرج بعد الشدة                 |
| 197   | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| 7.1   | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| 7.7   | ١٧ - فضائل سيد الأولين والآخريز      |
| ۲۰۲   | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| 718   | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| 719   | ١٨ - فضائل أبي بكر الصديق رَضَالِنَا |
| 719   | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
|       | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |
| ٢٣٣   | Δ                                    |
|       | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:               |
| 7 8 1 | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :             |

| 50 FILES |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 7 2 7    | ٢٠ - فضل أمة محمد عَالِيَّة           |
| Y & 7    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
| ۲۰۳      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :              |
| YOV      | ٢١ - فضل طلب العلم                    |
| YOV      | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
| 770      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :              |
| YV1      | ٢٢ - ذم الجهــل                       |
| YV1      | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
| YV9      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :              |
| ۲۸٤      | _                                     |
| ۲۸٤      | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
| 797      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :              |
| Y 9 V    | ٢٤ - فضيلة الصبر وحاجتنا إليه.        |
|          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
| ۳۰٥      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :              |
| ۳•٩      | ^                                     |
| ۳•۹      | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
|          | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :              |
| ٣١٩      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                |
| ٣٢٨      | الخُطْنَةُ الثَّانيَة :               |

| ٣٣٤              |                             |
|------------------|-----------------------------|
| ٣٣٤              |                             |
| ٣٤١              |                             |
| للاحه وفساده ٣٤٦ | .,                          |
| TE7              | 0                           |
| ToT              |                             |
| ΨοΛ              | · ·                         |
| <b>TOA</b>       | a                           |
| ٣٦٤              |                             |
| ٣٧١              | **/                         |
| ٣٧١              | <b>Q</b> .                  |
| ٣٧٩              |                             |
| الشيطان          | ٣١ - تَذكير الإِخوان بمكائد |
| ٣٨٥              |                             |
| ٣٩٤              |                             |
| لشام ۹۹۳         | ٣٢- إنحاف الأنام بفضائل ا   |
| ٣٩٩              |                             |
| ٤٠٥              |                             |
| ٤١٠              | ٣٣- فضسل العفسو             |
| ٤١٠              | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:      |
| ٤١٦              |                             |

| 277   | <br>٣٤- الشهوة الخفية                   |
|-------|-----------------------------------------|
| 277   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
| ٤٢٩   | <br>الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :            |
| ٤٣٤   | <br>٣٥- رمضان شهر العبادة               |
| ٤٣٤   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
| 2 2 3 | <br>الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :            |
| ٤٤٦   | <br>٣٦- منزلة قارئ القرآن الكريم وحامله |
| ٤٤٦   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
| १०२   | <br>الخُطْبَةُ الثَّانِيَة:             |
| ٤٦٠   | <br>٣٧ - فضل قيام الليل                 |
| ٤٦٠   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
| १२९   | <br>الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :            |
|       | ٣٨- فضل ليلة القدر                      |
| ٤٧٣   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
| ٤٧٨   | <br>الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :            |
| ٤٨٢   | <br>٣٩- خطبة عيد الفطر                  |
| ٤٨٢   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
|       | ٠٤- ماذا بعد رمضان                      |
| ٤٨٩   | <br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:              |
|       | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                |

| المخطار المنتابل المحج       |
|------------------------------|
| ٤١ - خطبة عيد الأضحى المبارك |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:       |
| ٤٢ - خطبة الاستسقاء          |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:       |
| ٤٣ - خطبة الكسوف             |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:       |
| ٤٤ - وداع عام وبداية عام     |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :     |
| الفهرس                       |
|                              |









